# المحالية الم

(وَهُو مَا نِيُ الأُرْبَعِيْنِيَاتٌ فِي الْحَرَيْثِ النَّبَوِيِّ) للإمَّامُ الْحَافِظُ أَبِيُ الْحَسَنُ عِجَدَبِثَ أَسَّامَ اللَّهُوسِ السَّحَوْسِ السَّحَادِ اللَّهُوسِ السَّحَادِ اللَّهُوسِ السَّحَادِ اللَّهُوسِ السَّحَادِ اللَّهُ

المتوفى سَنة ٢٤٢ه

وَيلِيهِ الْمُرْبِ لِلْمُرْبِ لِلْمُرْبِ لِلْمُرْبِ لِلْمُرْبِ فِي اللَّهِ مِنْ اللْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِيْ الْمِنْ الْمِيْلِيْلِيْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِيْلِيْلِيْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِي

للإمن المحافظ القَاسِم بن الفَضَّ اللَّقَ فِيِّ الفَضَّ اللَّصِّبَ فَي اللَّمْ الْمُعْلَمُ اللَّمْ الْمُعْلَمُ اللَّمْ الْمُعْلِمُ اللَّمْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْ

مَقَّقَهُمَا وَعَلَّى عَلَيْهُمَا مِشْعِتُ لِبِنَّ بَانِي الْمِجْرِينِ المطيري

دار ابن حزم

بَحَيِثْ عِلَى كُفُوْقَ مُحُفَوْثَ مُرَّا الْطَبِيَةِ الْأُولِينَ الْطَبِيَةِ الْأُولِينَ الْطَبِيَةِ الْأُولِينَ الْطَبِيَةِ الْأُولِينَ الْطَبِيَةِ الْأُولِينَ الْطَبِينَةِ الْأُولِينَ الْطَبِينَةِ الْأُولِينَ الْطَبِينَةِ الْأُولِينَ الْطَبِينَةِ الْأُولِينَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِي اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

الكتب والدراسات التي تصدرها الدار تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها

كارابن حزم للطنباعة والنشت والتونهيت

بَيْرُوت ـ لَبُنان ـ صَبُ: ١٤/٦٣٦٦ ـ تلفوت: ٧٠١٩٧٤

المتناب الأربيتية وتيليت وتيليت المتناب الأربيتية الأربية الأربيتية

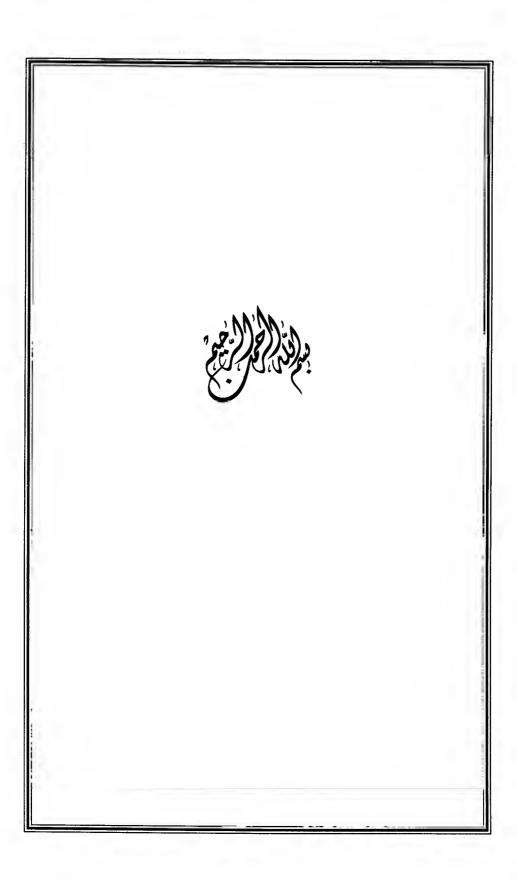

# مرابع المرابع المرابع

(وَهُوْدَا فِي الأُرْبِعِيْنِيَاتٌ فِي الْحَرَيْثِ النَّبِوِيِّ)

تَأْلِيفِكَ الِلمُّامُ الْحَافِظُ أَبِي الْحَسْنَ مَحْدَدِةً أَشْلَمَ النُّطُوْسِيِّ المَّوْفُ شِنَة ٢٤٢ هِ

> تحقيق وَتَعَلَيق مِيْرِيعُ لِسِلِ بِهُمْ بِأَنِي الْطِبِرِيِّ (الْمِطْيرِي



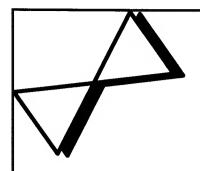

- \_ مقدمة التحقيق.
- \_ ترجمة المصنّف.
- ١ \_ اسمه ونسبه ومولده.
- ٢ ـ رحلاته العلمية وشيوخه.
  - ٣ ـ تلاميذه والآخذون عنه.
    - ٤ \_ مذهبه في الاعتقاد.
      - د دهده وعبادته.
      - ٦ \_ ثناء العلماء عليه.
        - ٧ \_ آثاره العلميّة.
          - ٨ ـ وفاته.
- ـ نسخ كتاب الأربعين ووصف النسخة المعتمدة في التحقيق.
  - إثبات نسبة الكتاب إلى المصنف.
    - ـ عملي في تحقيق الكتاب.



الحمدُ لله تعالى على جَزيل الفَضْل والعَطَاء، والشكر له سبحانه على ما أَسْدى به من النَّعْماء، والصلاة والسلام على صَفْوة الرسل وخاتم الأنبياء، وعلى آله وصَحْبه ومَن تبعه بإحسانِ إلى يوم الجَزاء.

أما بعدُ

فإنّ طرائقَ أهل العلم في باب التصنيف تنوَّعت، ومشاربَهم في هذا المضمار الشريف قد اختلفت، ومن تلك الأنواع التي اشتدَّ وَلع غير واحد من أهل الحديث بها قديماً وحديثاً كتب الأربعينيات التي قصدوا منها جمع أربعين حديثاً والحامل لهم على هذا الصنيع حديث:

«من حفظ على أمتي أربعين حديثاً من أمر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء».

وهو يُروى من وجوهِ متعدِّدةٍ، وطُرُقِ مختلفةٍ لا يثبت في الباب منها شي يُردا).

<sup>(</sup>۱) انظر: «العلل المتناهية» (۱۱۱/۱ ـ ۱۲۱) وتَغليقي على «اربعي الطوسي» (رقم: ۲۶) و «أربعي الثقفي» ِ (ص١٥٥).

وجمع غيرُ واحدٍ طرقَه ورواياته في جزء مفرد.

قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١٢١/١ ـ ١٢٢) بعد أن ذكر طرقه وعلله:

«وقد بنى على هذا الحديث الذي بيّنا علَلَه جماعةٌ من العلماء فصنّف كلُّ منهم أربعين حديثاً منهم من ذكر فيها الأصول، ومنهم من قصر على الفروع، ومنهم من أورد فيها الرقائق، ومنهم من جمع بين الكلِّ.

ر فأوّلُهم أبو عبدالرحمٰن عبدالله بن المبارك المروزي، وبعده أبو عبدالله محمد بن أسلم الطوسي، وأحمد بن حرب الزاهد، وأبو محمد الحسن بن سفيان النسوي<sup>(1)</sup>، وأبو بكر محمد بن أبي علي، ومحمد بن عبدالله الجوزقي، والحاكم أبو عبدالله النيسابوري، ومحمد بن الحسين السلمي، وأبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهاني، وإسماعيل بن عبدالله بن محمد وإسماعيل بن عبدالرحمٰن الصابوني، وأبو إسماعيل عبدالله بن محمد الأنصاري، وأبو القاسم القشيري، وخَلْقٌ كثيرٌ وأكثرهم لا يعرف علل الحديث فإنًا قد ذكرنا عن الدارقطني أنه قال: لا يثبت منها شيءٌ، ومنهم من تسامح بعد العلم لحث على خير».

وإنَّ من أوائل هذه الأربعينيات «كتاب الأربعين» للإمام الحافظ الزاهد أبي الحسن محمد بن أَسْلَم الطُوْسيِّ - رحمه الله - المتوفى سنة ٢٣٧هـ، فإنه يُعَدُّ ثاني الكتب المصنَّفة في جمع الأربعين وقد وقّقني الله لتحقيقه والتعليق عليه وقبل دَفْعه للطبع رأيت أن أَضُمَّ إليه «كتاب الأربعين» للإمام الحافظ القاسم بن الفَضْل الثَقَفِيِّ الأَصْبَهانيُّ دحمه الله - المتوفى سنة ٤٨٩ه لتحصل الفائدة من الكتابين.

<sup>(</sup>۱) طُبع «كتاب الأربعين» له بتحقيق أخينا الشيخ محمد بن ناصر العَجْمي ـ حفظه الله ـ في دار البشائر البيروتية سنة ١٤١٤هـ.

واللّه أسألُ أن يرزقني غُنْمَهما، ويتجاوز بفضله عن غُرمهما إنه ربّي جوادٌ بَرٌّ كريمٌ وهو حَسْبي ونعم الوكيل.

وكتبه حامداً مصلّياً مسلّماً أبو عبدالله مشعل بن باني الجِبْرين المطيري في صبيحة يوم الخميس ١٤١٩/١١/١٦هـ الموافق ١٩٩٩/٣/٤م الفردوس ـ حرسها الله تعالى ـ الكويت



#### • اسمه ونسبه ومولده

هو الإمامُ الحافظُ الفاضلُ العابدُ الزاهدُ الثقةُ أبو الحَسنِ مُحَمَّدُ بن أَسْلَم بن سالم بن يزيد الكِنْديُّ مولاهم الخراسانيُّ الطُّوْسيُّ.

والطُّوْسيُّ نسبةً «إلى بلدة بخراسان يقال لها: طُوْس وهي محتوية

(١) له ترجمة في المصادر التالية:

1 ـ «الجرح والتعديل» (٢٠١/٧) لابن أبي حاتم.

۲ \_ «الثقات» (۹۷/۹) لابن حبان.

٣ ـ «الإرشاد إلى معرفة علماء الحديث» (٨٣١/٣) للخليلي.

٤ - «حلية الأولياء» (٢٣٨/٩) لأبي نعيم الأصبهاني.

٥ ـ «تاريخ الإسلام» (٤٠٨/١٨ ـ وفيات: ٢٤١ ـ ٢٥٠) للذهبي.

٦ - «سير أعلام النبلاء» (١٩٥/١٢) له.

٧ - «تذكرة الحفاظ» (٣٢/٢٥) له.

٨ = «دول الإسلام» (١٤٧/١) له.

٩ \_ «العبر» (١/٢٧٧) له.

۱۰ ـ «البداية والنهاية» (۳٤٤/۱۰) لابن كثير.

۱۱ ـ «الوافي بالوفيات» (۲۰٤/۲) للصفدي.

17 - «طبقات علماء الحديث» (٢١٢/٢) لابن عبدالهادي.

۱۳ ـ «مرآة الجنان» (۱۳٥/۲) لليافعي.

18 \_ «النجوم الزاهرة» (٣٠٨/٢) لابن تغرى بردى.

١٥ ـ «طبقات الحفاظ» (ص٢٣٣) للسيوطي.

17 \_ «شذرات الذهب» (۲/۱۰۰) لابن العماد.

على بلدتين يقال لأحدهما: الطابران وللأخرى: نوقان، ولهما أكثر من ألف قرية وكان فتحها في خلافة عثمان بن عفان على يد عبدالله بن عامر بن كريز في سنة تسع وعشرين من الهجرة، خرج منها جماعة من العلماء والمحدِّثين قديماً وحديثاً»(١).

قلتُ: منهم هذا الإمامُ الجليلُ - رحمه الله -.

وأما مولدُهُ \_ رحمه الله \_ فلم أرَ أحداً ممن ترجم له ذكر تحديد يوم مولده وإنما قال الحافظُ الذهبيُّ:

«مولده في حدود الثمانين ومئة» (۲).

### • رحلاته العلمية وشيوخه

رحلَ الإمام أبو الحسن الطوسيُّ - رحمه الله - إلى بلادٍ عديدةِ وأقطارِ بعيدةٍ كما هي عادة الأئمَّةِ قبلَه إذ «المقصود في الرحلة أمران:

أحدهما: تحصيل عُلُو الإِسناد وقِدَم السماع.

والثاني: لقاء الحفَّاظ، والمذاكرة لهم، والاستفادة عنهم "(٣).

فرحل - رحمه الله - إلى العراق وكانت في ذاك الوقت مقصد الطالبين ومنتهى الراغبين، ومكة وغيرها من بقاع الإسلام ومواطن الأئمة الأعلام، وقد كان للإمام الحافظ أبي الحسن حظ وافر من لقاء الشيوخ والرواية عنهم، ولقد وقفت من خلال البحث ومصادر ترجمته على جُملة منهم وأنا أذكر هنا أكابر شيوخه الذين لقيهم وروى عنهم واستفاد منهم، ومن روى عنه في «كتاب الأربعين» وضعت رقم الحديث بين معكوفين أمامه:

<sup>(</sup>۱) «الأنساب» (۹٥/۹).

<sup>(</sup>۲) «سير أعلام النبلاء» (۱۹۰/۱۲).

<sup>(</sup>٣) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (٢٢٣/٢).

- ١ الإمام الحافظ جعفر بن عون القرشي المخزومي أبو عون الكوفي
   المتوفى سنة ٢٠٧هـ.
  - له ترجمة في «تهذيب الكمال» (٥/٠٧)، «السير» (٤٣٩/٩).
- ۲ الإمام الحافظ الثقة حجاج بن منهال الأنماطي أبو محمد السلمي المتوفى سنة ۲۱۷هـ [رقم: ٤، ۱۰، ۱۱، ۱۷، ۲۸، ۳۰، ۳۵].
   له ترجمة في «تهذيب الكمال» (۵۷/۵)، «السير» (۲/۱۰).
- ٣ الإمام الحافظ الفقيه الثقة حسين بن الوليد النيسابوري المتوفى
   سنة ٢٠٢ه، وقيل: سنة ٢٠٣ه.
  - له ترجمة في «تهذيب الكمال» (٩/ ٤٩٥)، «السير» (٩/ ٥٢٠).
  - ٤ الإمام الحافظ خلاًد بن يحيى السلمي أبو محمد الكوفي.
     له ترجمة في «تهذيب الكمال» (٣٥٩/٨)، «السير» (١٦٤/١٠).
- الإمام المكثر الثقة رَوْح بن عُبَادة أبو محمد البصري المتوفى سنة
   ٢٠٥
  - له ترجمة في "تهذيب الكمال" (٢٣٨/٩)، «السير» (٤٠٢/٩).
- الإمام الحافظ الثقة الثبت أبو بكر عبدالله بن الزبير الحميدي
   صاحب المسند المتوفى سنة ٢١٩هـ.
  - له ترجمة في «تهذيب الكمال» (١٢/١٤)، «السير» (٦١٦/١٠).
- الإمام الحافظ الثقة عبدالله بن يزيد أبو عبدالرحمٰن المقرىء المتوفى سنة ۲۱۲ه، وقيل: ۲۱۳ه [رقم: ۱، ۲۲].
- له ترجمة في «تهذيب الكمال» (٢٢٠/١٦)، «السير» (١٦٦/١٠).

- ٨ ـ الإمام الحافظ الثقة عبيدالله بن موسى العَبْسِيُّ أبو محمد الكوفي المتوفى سنة ٢١٣هـ [رقم: ٧، ١٢، ١٤، ١٥، ١٨، ٢١،
   ٣٦، ٣٣، ٣٦، ٣٦، ٤١].
  - له ترجمة في «تهذيب الكمال» (١٦٤/١٩)، «السير» (٩/٥٥٣).
- ٩ الإمام الحافظ العلاء بن عبدالجبار العطار أبو الحسن البصري المتوفى سنة ٢١٢هـ.
  - له ترجمة في «تهذيب الكمال» (٥١٧/٢٢)، «السير» (٤٠٢/١١).
- ١٠ ـ الإمام الحافظ المكثر الثقة الثبت أبو نُعيم الفضل بن دُكين المُلائي المتوفى سنة ٢١٩هـ [رقم: ٥، ٨، ١٣، ٢٠، ٣٣، ٣٧].
  - له ترجمة في «تهذيب الكمال» (۱۹۷/۲۳)، «السير» (١٤٢/١٠).
- ١١ ـ الإمام الحافظ الصدوق قبيصة بن عُقْبَة أبو عامر الكوفي المتوفى
   سنة ٢١٥هـ [رقم: ٩، ١٢، ٢٧، ٣٧].
  - له ترجمة في «تهذيب الكمال» (٤٨١/٢٣)، «السير» (١٣٠/١٠).
- 17 ـ الإمام الحافظ الصدوق مُحاضِر بن المُوَرَّع أبو المُوَرَّع الكوفي المتوفى سنة ٢٠٦هـ [رقم: ٦].
  - له ترجمة في «تهذيب الكمال» (٢٥٨/٢٧).
- ١٣ ـ الإمام الحافظ محمد بن عبيد الطَّنَافِسيُّ أبو عبدالله الكوفي المتوفى سنة ٢٠٣ه، وقيل غير ذلك [رقم: ٢٤، ٣٢، ٤٠].
  - له ترجمة في «تهذيب الكمال» (٢٦/٤٥)، «السير» (٩٦٦/٩).
- 14 ـ الإمام الحافظ محمد بن كثير العبدي أبو عبدالله البصري المتوفى سنة ٢٢٣هـ.
  - له ترجمة في «تهذيب الكمال» (٣٣٤/٢٦)، «السير» (١٠١٤/١٠).

- ١٥ ـ الإمام الحافظ المكثر الثقة مسلم بن إبراهيم الفراهيدي أبو عمرو البصرى المتوفى سنة ٢٢٢ه.
  - له ترجمة في «تهذيب الكمال» (٤٨٧/٢٧)، «السير» (٣١٤/١٠).
- 17 الإمام الحافظ الثقة الثبت النضر بن شُمَيْل أبو الحسن البصري المتوفى سنة ٢٠٣ه، وقيل: ٢٠٤ه [رقم: ١٩].
  - له ترجمة في «تهذيب الكمال» (٣٧٩/٢٩)، «السير» (٣٢٨/٩).
- ۱۷ ـ الإمام الحافظ الثقة وهب بن جرير الأزدي أبو العباس البصري المتوفى سنة ۲۰٦هـ.
  - له ترجمة في «تهذيب الكمال» (١٢١/٣١)، «السير» (٤٤٢/٩).
- ۱۸ ـ الإمام الحافظ الثقة أبو زكريا يحيى بن أبي بُكَيرُ المتوفى سنة ۲۰۸ه، وقيل: ۲۰۹ه.
  - له ترجمة في «تهذيب الكمال» (٣١/٢٤)، «السير» (٩٧/٩).
- 19 ـ الإمام الحافظ الثقة الثبت يحيى بن يحيى بن بَكْر أبو زكريا النيسابوري المتوفى سنة ٢٢٦ه [رقم: ٢٩].
  - له ترجمة في «تهذيب الكمال» (٣١/٣٢)، «السير» (١٢/١٠).
- ٢٠ ـ الإمام الحافظ الثقة الثبت يزيد بن هارون أبو خالد الواسطي المتوفى سنة ٢٠٦هـ [رقم: ٣، ٣٣].
  - له ترجمة في «تهذيب الكمال» (٢٦١/٣٢)، «السير» (٣٥٨/٩).
- ٢١ ـ الإمام الحافظ الثقة يَعلى بن عبيد أبو يوسف الطَّنَافسي الكوفي المتوفى سنة ٢٠٩هـ [رقم: ٢، ١٦، ٢٥، ٢٦، ٣٣، ٣٥].
  - له ترجمة في «تهذيب الكمال» (٣٨٩/٣٢)، «السير» (٩/٦٧٩).

ويروي \_ رحمه الله \_ عن شيوخ آخرين وإنما اقتصرتُ على هؤلاء الأئمة الأعلام لعلُوِّ منزلتهم ورفعة مكانتهم.

# • تلاميده والآخذون عنه

لما بلغ الإمام ابو الحسن الطوسيُّ - رحمه الله - في العلم المكانة العالية والمنزلة الرفيعة وفد عليه الطلابُ من شتى البلدان والأمصار فمن هؤلاء الذين صاروا فيما بعد من الأئمة:

- ١ إبراهيم بن أبي طالب أبو إسحاق النيسابوري المُزَكِّي المتوفى سنة
   ٢٩٥ ١٠
- ۲ الحسن بن علي بن نصر الطوسي المتوفى سنة ۳۱۲، وقال الخليلى: مات سنة ۳۰۸ه<sup>(۲)</sup>.
  - ٣ ـ الحسين بن محمد القَبَّاني النيسابوري المتوفى سنة ٢٨٩ (٣).
  - ٤ \_ زُنْجویه بن محمد اللبَّاد النیسابوري المتوفی سنة ٣١٨ه (٤).
- - عبدالله بن سليمان بن الأشعث الإمام الحافظ أبو بكر بن الإمام الحافظ أبي داود المتوفى سنة ٣١٦ه(٥).

قال الذهبي في «السير» (٢٢٢/١٣):

<sup>(</sup>۱) له ترجمة في «السير» (۱۷/۱۳)، «تذكرة الحفّاظ» (۲۳۸/۲)، «شذرات الذهب» (۲۱۸/۲).

<sup>(</sup>Y) له ترجمة في «السير» (Y)(Y))، «التذكرة» (Y)(Y))، «الشذرات» (Y)(Y)).

 <sup>(</sup>۳) له ترجمة في «تهذيب الكمال» (۲/۲۷)، «السير» (٤٩٩/١٣)، «التذكرة»
 (۲/۰۸۲)، «الشذرات» (۲/۰۱٪).

<sup>(</sup>٤) له ترجمة في «السير» (٢٢/١٤).

<sup>(</sup>٥) له ترجمة في «السير» (٢٢١/١٣)، «التذكرة» (٢٧٧/)، «الشذرات» (٢٧٣/٢).

- «.. فأول شيخ سمع منه: محمد بن أسلم الطوسي، وسُرَّ أبوه بذلك لجلالة محمد بن أسلم».
- حلي بن الحسن الهلالي الخراساني الدَّاربْجِرْدي المتوفى سنة
   ۲٦٧ه(۱)
  - $V_{-}$  محمد بن أحمد بن زهير الطوسي المتوفى سنة  $V_{-}^{(1)}$ .
- $\Lambda$  محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة صاحب الصحيح وغيره المتوفى سنة  $^{(7)}$ .
  - ٩ محمد بن عبدالوهاب الفراء النيسابوري المتوفى سنة ٢٩٢ه<sup>(٤)</sup>.
     وغيرهم.

#### • مذهبه في الاعتقاد

وأما اعتقادُهُ ـ رحمه الله ـ فهو من أثمَّةِ السلف وأقوالُه ومصنفاتُه التي ذكرها العلماءُ عنه شاهدةٌ على حُسْنِ معتقدِهِ وجميلِ طريقتِهِ (٥) و «كلامُهُ في النقض على المخالفين من المرجئة والجهمية فشائعٌ ذائعٌ» (٢٠).

<sup>(</sup>۱) له ترجمة في «تهذيب الكمال» (۳۷٤/۲۰)، «السير» (۲۲/۱۲)، «التذكرة». (۲۹/۲).

<sup>(</sup>۲) له ترجمة في «السير» (٤٩٣/١٤)، «الشذرات» (٢٧٦/٢).

 <sup>(</sup>۳) له ترجمة في «السير» (۲۹/۰/۱)، «التذكرة» (۲۲۰/۷)، «البداية والنهاية»
 (۱۱۹/۱۱)، «الشذرات» (۲۲۲/۲).

<sup>(</sup>٤) له ترجمة في «تهذيب الكمال» (٢٩/٢٦)، «السير» (٦٠٦/١٢)، «التذكرة» (٩٩/٢)، «الشذرات» (٦٦٣/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة» (٢٠٢/١)، «حلية الأولياء» (٩٠٢/١)، «السير» (٢٠٢/١٢)، «العلو» (ص٢٠٨ ـ مختصرة).

<sup>(</sup>٦) «الحلية» (٩/٤٤٢)، «السير» (٢٠٢/١٢).

#### زهده وعبادته

غُرِفَ عن الإمام أبي الحسن - رحمه الله - الزهدُ والورعُ وكثرةُ العبادة وقد أطبق كلُّ مَن ترجم له على أنه في هذا المقام بالمحلِّ الأسمى والمكان الأسنى حتى أنه كان في وقته يُشَبَّه بالإمام الجليل الزاهد أبي عبدالرحمٰن عبدالله بن المبارك - رحمه الله تعالى -.

#### ' قال الحاكم:

«قام محمد بن أسلم مقام وكيع، وأفضل من مقامه لزهده وورعه وتتبُّعه للأثر»(١).

وقال محمد بن رافع:

«دخلتُ على محمد بن أسلم فما شبَّهْتُهُ إلا بأصحاب رسول الله \_ ﷺ \_ "(٢).

وكان تلميذُه زنجويه بن محمد إذا حدَّث عنه يقول: «حدثنا الزَّاهد الربانيُّ» $^{(n)}$ .

وقال أبو حاتم ابن حبان:

«كان من العبَّاد الخشن المتجردين للعبادة المواظبين على إقامة السنّة ممن بذل مجهوده في استعمال السنّة ورفض الدنيا بأسرها حتى كان يعظ الناس روية دون علمه، وشهد دون نطقه»(٤).

وقد بلغ به الخوف من الرياء مبلغاً عجيباً قال خادمُه محمد بن القاسم الطوسيُّ:

<sup>(</sup>۱) «السير» (۱۹٦/۱۲).

<sup>(</sup>۲) «السير» (۱۹٦/۱۲)، «تذكرة الحفاظ» (۲/۳۳٥).

<sup>(</sup>۳) «السير» (۲۰۷/۱۲).

<sup>(</sup>٤) «الثقات» (٩٧/٩).

"صَحِبتُ محمد بن أسلم أكثر من عشرين سنة لم أره يصلي حين أراه ركعتين من التطوع إلا يوم الجمعة. وسمعته كذا وكذا مرة يحلف: لو قدرت أن أتطوع حيث لا يراني ملكاي لفعلت خوفاً من الرياء. وكان يدخل بيتاً له، ويُغلق بابه، ولم أدرِ ما يصنع حتى سمعت ابناً له صغيراً يحكي بكاءه، فنهته أمَّه فقلت لها: ما هذا؟ قالت: إن أبا الحسن يدخل هذا البيت فيقرأ ويبكي فيسمعه الصبيُّ فيحكيه، كان إذا أراد أن يخرج غسل وجهه، واكتحل فلا يُرى عليه أثرُ البكاء..»(١).

#### • ثناء العلماء عليه

وضع الله عز وجل للإمام الزاهد أبي الحسن ـ رحمه الله ـ القبولَ في الأرض فأحبَّه الناسُ وأثنى الأئمةُ الأعلامُ عليه خيراً إذ ذاع بين الناس صيتُه، وشاع في الأقطار ذكرُه الحسنُ.

قال الإمام الحافظ إسحاق بن راهويه وناهيك به جلالةً وقدراً:

«لم أسمع عالماً منذ خمسين سنة أعلم من محمد بن أسلم» $(^{(7)}$ .

وعندما ذكر حديث «إن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على ضلالة فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم»، سأله رجلٌ فقال: يا أبا يعقوب مَن السواد الأعظم؟

فقال: محمد بن أسلم وأصحابه ومَن تبعه»(٣).

وقال الإمام أحمد بن نصر الخزاعيُّ:

<sup>(</sup>۱) «الحلية» (۲٤٣/٩)، «الوافي بالوفيات» (۲۰٤/۲)، «السير» (۲۰/۱۲).

<sup>(</sup>۲) «الحلية» (۲/۹۲)، «السير» (۱۹۷/۱۲).

<sup>(</sup>T) «الحلية» (٢/ ٢٣٨ \_ ٢٣٨)، «السبر» (٢/ ١٩٦ \_ ١٩٧).

«اكتب إليَّ بحال محمد بن أسلم فإنه ركن من أركان الإسلام»(١).

وقال الإمامان الحافظان أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان:

«محمد بن أسلم ثقة» (٢).

وقال إمام الأئمة ابن خزيمة:

 $(-\infty)^{(n)}$  هذه الأمة محمد بن أسلم الطوسي

وقال: «حدثنا مَن لم تَرَ عيناي مثله أبو عبدالله محمد بن أسلم»(٤).

وقال أيضاً: «لم أرّ مثله ديناً وديانة يُقارَن بأحمد وإسحاق»(٥). وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهانيُّ:

«السليم الأسلم المذكور بالسواد الأعظم الطوسي أبو الحسن محمد بن أسلم أحواله مشتهرةٌ مشهورةٌ، وشمائله مسطَّرةٌ مذكورةٌ، كان بالآثار مقتدياً، وعن الآراء منتهياً، أُعطي بياناً وبلاغةٌ، وزهداً وقناعة، نقض على المخالفين ببيانه، وأقبل على تصحيح حاله وشأنه»(٢).

وقال الحافظ الذهبي:

«الإمام الحافظ الرباني شيخ الإسلام»(٧).

<sup>(</sup>۱) «السير» (۱۹۸/۱۲).

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» (۲۰۱/۷).

<sup>(</sup>٣) «السير» (٢٠٢/١٢)، «التذكرة» (٣/٣٥).

<sup>(</sup>٤) «السير» (١٩٦/١٢)، «التذكرة» (٣٣/٢).

<sup>(</sup>٥) «الإرشاد في معرفة علماء الحديث» (٨٣١/٣).

<sup>(</sup>٦) «الحلية» (٢٨/٩).

<sup>(</sup>V) «السير» (۱۹۰/۱۲).

وقال: «الإمام الرباني شيخ المشرق. . كان من الثقات الحفّاظ والأولياء الأبدال»(١).

وقال ابن تغري بردي:

«كان إماماً زاهداً عابداً تشبَّه بالصحابة»(٢).

### • آثاره العلمية

لقد ترك الإمام أبو الحسن الطوسيُّ ـ رحمه الله ـ جملةً من المصنَّفات لكن مما يبعث على الأسى أنه لم يصلنا منها إلا «كتاب الأربعين» وهي كالتالى:

١ ـ كتاب الأربعين.

وسيأتي الكلام عليه مفصَّلاً إن شاء الله تعالى.

٢ ـ كتاب الإيمان.

قال أبو نعيم:

«.. فقد صنف في الإيمان وفي الأعمال الدالة على تصديق القلب وأماراته كتاباً جامعاً كبيراً»(٣).

وقال:

«وكتابه يشتمل على أكثر من جزءين مشحوناً بالآثار المسنَدة وقول الصحابة والتابعين» (٤٠).

<sup>(</sup>۱) «التذكرة» (۲/۲۳ ـ ۳۳۰).

<sup>(</sup>۲) «النجوم الزاهرة» (۳۰۸/۲).

<sup>(</sup>٣) «الحلية» (٩/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) «الحلية» (٢٤٨/٩).

#### ٣ - الرد على الجهمية.

ذكره أبو نعيم في «الحلية» (٢٤٤/٩) \_ وساق طرفاً منه \_ والذهبيُّ في «السير» (١٩٧/١٢).

#### ٤ \_ طرق حديث قبض العلم.

ذكره شيخُ شيوخِنا العلاَّمة محمد جعفر الكتانيُّ ـ رحمه الله ـ في «الرسالة المستطرفة» (ص١١٢).

#### ٥ \_ المسند.

ذكره الذهبيُّ في «السير» (١٩٥/١٢) و«العبر» (٣٤٤/١) والكتاني في «الرسالة المستطرفة» (ص٦٤).

هذه أسامى تصانيفه التي ذكرها أهل العلم.

#### • وفاته

بعد هذه الحياة العلميَّة الخصبة والتي حَفَلت بتعلُّم العلم وتعليمه مع الزَّهادة والورع والعبادة.

توفي الإمامُ الحافظُ العابدُ الزاهدُ أبو الحسن محمد بن أسلم الطوسيُّ لثلاث بقين من المحرم سنة اثنتين وأربعين ومئتين بنيسابور.

وقيل: أنه توفي لخمس بقين من المحرم قال إبراهيم بن إسماعيل العنبريُّ: كنت بمصر وأنا أكتب بالليل كتب ابن وهب لخمس بقين من المحرم سنة اثنتين وأربعين، فهتف بي هاتف: يا إبراهيم مات العبد الصالح محمد بن أسلم، فتعجبت من ذلك وكتبتُه على ظهر كتابي فإذا به قد مات في تلك الساعة (١).

<sup>(</sup>۱) وذهب الخليليُّ في «الإرشاد» (۸۳۱/۳) إلى أن وفاته كانت في سنة خمس وأربعين ومائتين والصواب ما ذهب إليه جمهور مترجميه.

رَحِم اللهُ الإمام أبا الحسن الطوسيَّ وغفر له وجمعنا وإياه في دار كرامته.





يوجد لكتاب الأربعين للإمام أبي الحسن محمد بن أسلم الطوسيِّ \_ رحمه الله \_ أربع نسخ في دور المخطوطات وهذا وصفها:

# ١ ـ النسخة الأولى (الظاهرية)

وهي نسخة نفيسة قيِّمة محفوظة في دار الكتب الظاهرية ضمن مجموع (رقم: ١٠١) وتقع في (١٣) ورقة في كلِّ ورقة (١٨) سطراً وهي بخط مُثقَنِ جميلٍ ولا غَرْوَ في ذلك إذا علمتَ أنها بخط الإمام العلاَّمة الحافظ أبي محمد عبدالغني المقدسيِّ - رحمه الله - وناهيك بخطه جمالاً وإتقاناً مع سعة علمه وحفظه، وقد أولى هذه النسخة العناية فخرَّج جلِّ أحاديثها.

ثم قرأها على الحافظ أبي طاهر السَّلَفيِّ ـ رحمه الله ـ وقيَّد صورة السماع في آخر الكتاب وقُرِئت كذلك على الإمام الحافظ تقي الدِّين سليمان بن حمزة المقدسيِّ ـ رحمه الله ـ وغيرِهِ فهي على ذا نسخةٌ قيِّمةٌ نالت حظاً وافراً من العناية وتداولها الحفَّاظُ والأثمَّةُ(١).

وقد اعتمدتُها في تحقيق كتاب الأربعين.

<sup>(</sup>١) وقد ألحقتُ صور السماعات في آخر الكتاب لمن أراد مطالعتها.

والشكر لأخينا الكريم أبي عايض صلاح بن عايض الشلاحي ـ لا زال موصولاً بالخير ـ إذ جاد علي بهذه النسخة وآثرني على نفسه بتحقيق الكتاب فجزاه الله خيراً.

# ٢ ـ النسخة الثانية (شهيد علي)

وهي محفوظة في مكتبة شهيد علي بتركيا (٦/١٥٥٠) وتقع في (٧) ورقات من (ق١٣٠/ب) إلى (ق١٣٧/أ).

وقد سعيتُ سعياً حثيثاً عبر الاتصالات والرسائل، ولم أتمكن من الحصول عليها وقد ذكرتُ السببَ آنفاً.

## ٣ ـ النسخة الثالثة (باريس)

وهي محفوظة في دار الكتب الوطنية بباريس ضمن مجموع رقم (٧٢٢) ولكن للأسف الشديد لا يوجد من هذه النسخة إلا ورقة واحدة.

# ٤ ـ النسخة الرابعة (العراق)

وهي نسخة نفيسة محفوظة في «دار صدام (!) للمخطوطات» (رقم: ٦/١٧٢٧٨) كتبها إسماعيل بن إبراهيم بن جماعة سنة ٥٩٨ه عن نسخة كتبها مجد الدين عبدالله بن محمد بن محمد الطبري والظفر بها صعب المنال كما لا يخفى.

# • إثبات نسبة الكتاب إلى المصنِّف ـ رحمه الله ــ

«كتاب الأربعين» ثابت النسبة إلى مصنّفه الحافظ أبي الحسن محمد بن أَسْلَم الطوسيِّ نسبة لا يتطرق إليها شكُّ ولا ترددٌ وذلك لعدة أمور:

<sup>(</sup>۱) «نوادر المخطوطات في تركيا» (۲۳۲/۱) لرمضان ششن وقد رجع إليها أحدُ إخواننا من المهتمين بهذا الشأن فلم يعثر على شيء ولعل تغييراً حصل في الأرقام.

<sup>(</sup>٢) «مخطوطات الحديث النبوي الشريف وعلومه في دار صدام للمخطوطات» (ص٢٨).

الحافظُ أبو محمد عبدالغني المقدسيُّ عن الحافظ أبي طاهر السخُه السفَّة عن الحافظُ أبو محمد عبدالغني المقدسيُّ عن الحافظ أبي طاهر السفّقيُّ عن أبي غالب محمد بن الحسن الباقلاني الكَرَجيُّ عن أبي بكر محمد بن عمر بن بكير النجار المقرىء عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى النيسابوريُّ عن أبي عبدالله محمد بن وكيع بن دوًاس ابن الشرقي الطوسيُّ عن الإمام الحافظ أبي الحسن محمد بن أسلم الطوسيُّ عر رحمهم الله تعالى ـ وهذه تراجمهم على عجالة:

#### ١ ـ محمد بن وكيع بن دوّاس ابن الشرقي الطوسي.

لم أجد له ترجمة بعد بحث طويل، ولا يضرُّ ذلك الكتابَ شيئاً و إن شاء الله من كتاب وصل إلينا ولا يعرف راويه عن مصنفه أو لا تجد له ترجمة وافية، ومع هذا لم يقدح ذلك في صحة نسبة الكتاب إلى مؤلِّفه، وعلى هذا شواهد عندي ليس هذا موضعها، و «أربعي الطوسي» مما اشتهر ذكرُها وتناقلها العلماء والحفاَّظُ وكانت في جملة مروياتهم ومن نظر في السماعات قطع بصحة نسبته إلى الطوسي مرحمه الله من أبا إسحاق المُزكِّي لم ينفرد بروايته عنه بل قد رواه عنه أيضاً الإمامُ العالمُ الفقيه زاهر بن أحمد السرخسيُّ (۱)(۲) فهذان إمامان ثقتان روياه عنه مما يدل على أن «كتاب الأربعين» معروفٌ من روايته.

قال الإمام أبو يعلى الخليليُّ في «الإرشاد» (٨٣١/٣): «وله كتاب الأربعين حدثونا عن أبى على الطوسى عنه».

<sup>(</sup>۱) له ترجمة في «السير» (٤٧٦/١٦).

<sup>(</sup>٢) انظر «فهرسة ابن خير الإشبيلي» (ص١٥٧)، «المجمع المؤسس» (٢٠/٣) و ٥٧٠).

٢ - أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى النيسابوري<sup>(۱)</sup>.
 وُلِدَ في سنة ٢٩٥ه.

سمع ابنَ خزيمة وأبا العباس الدَّغوليَّ وعبدالرحمٰن بنَ أبي حاتم وخلقاً آخرين.

روى عنه الحاكم، وابنُ رزقويه، وأبو بكر البَرْقانيُّ، وابنُ شاذان، وأبو نعيم الأصبهانيُّ وغيرُهُم.

قال الخطيب: «كان ثقةً ثبتاً مكثراً مواصلاً للحج».

توفى \_ رحمه الله \_ ليلة الأربعاء غرة شعبان سنة ٣٦٢هـ.

" - أبو بكر محمد بن عمر بن بُكَير النجّار المقرىء (١). وُلِدَ في سنة ٣٤٦ه.

سمع أبا بكر بن خلاَّد النَّصيبيَّ وأبا بحر بن كوثر البربهاريَّ وأبا إسحاق إبراهيم بن محمد المُزكِّي وأبا بكر بن مالك القطيعيَّ وخلقاً سواهم.

قرأ عليه ثابت بن بندار وأبو الخطاب بن الجراح وعبدالسيد بن عتاب وآخرون.

قال الخطيب: «كان شيخاً مستوراً ثقة من أهل القرآن».

وقال ابن الجزري: «ثقة زاهد صالح».

وقال أيضاً: «وكان ثقة نبيلاً».

<sup>(</sup>۱) له ترجمة في «تاريخ بغداد» (٦/٨٦ ـ ١٦٨)، «السير» (١٦٣/١٦ ـ ١٦٥)، «العبر» (٢٧٧/٢)، «البداية والنهاية» (٢٧٤/١)، «شذرات الذهب» (٣٧٧/٢).

 <sup>(</sup>۲) له ترجمة في «تاريخ بغداد» (۳۹/۳)، «السير» (٤٧٢/١٧)، «العبر» (۲۷۷/۳)،
 «غاية النهاية في طبقات القراء» (۲۱٦/۲)، «شذرات الذهب» (۳/۲۰۰).

توفي \_ رحمه الله \_ في يوم الخميس الثالث من شهر ربيع الأول سنة ٤٣٢هـ.

# ٤ ـ أبو غالب محمد بن الحسن الباقلاني الكَرَجِي(١).

هو الشيخ الصالح المحدِّث أبو غالب محمد (٢) بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن خذاداذا الباقلاني البقّال الفامي البغدادي.

وُلِدَ سنة ٢١١هـ.

سمع من أبى على ابن شاذان وأبي بكر البَرْقانِي وطائفةٍ.

روى عنه أبو بكر السمعانيُّ وإسماعيل بن محمد التيميُّ وابن ناصر والسِّلَفيُّ وشُهْدَةُ وخلقٌ سواهم.

توفي \_ رحمه الله \_ في شهر ربيع الأول سنة ٥٠٠هـ.

## $\circ$ - iبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد السَّلَفي $^{(7)}$ .

هو الإمام العلاَّمة الحافظ المعمَّر المكثر أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم السِّلَفيُّ الأصبهانيُّ.

ولد في سنة ٤٧٥هـ.

روى عن خلقِ كثير وجمٌّ غفير.

حدَّث عنه الحفَّاظ عبدالغني المقدسي وعبدالقادر الرُّهاوي وعلى بن المُفَضَّل المقدسي وخلقٌ كثيرٌ.

<sup>(</sup>۱) له ترجمة في «السير» (۲۳۰/۱۹)، «العبر» (۳۰۹/۳)، «شذرات الذهب» (۴۱۲/۳).

والكَرَجِيُّ «هذه النسبة إلى الكَرَج، وهي بلدة من بلاد الجبل بين أصبهان وهمذان» (الأنساب: 870 ـ ط. العلمية).

<sup>(</sup>۲) في «الأنساب» (٤٦/٥): «أحمد» وهذا خلاف مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٣) له ترجمة في «السير» (٧١١) وفي حاشيته جل مصادر ترجمته.

وصنَّفَ التصانيفَ البديعة الحسنة.

وأثنى عليه الأئمة خيراً وترجمتُه لا يحتملها هذا المقام.

# ٦ ـ أبو محمد عبدالغنى بن عبدالواحد المقدسي(١).

هو الإمام العالِم الحافظ المُتْقِن أبو محمد عبدالغني بن عبدالواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفر المقدسيُّ الجمَّاعيليُّ ثم الدِّمشقيُّ المنشأ الصالحيُّ الحنبليُّ.

وُلِدَ في سنة ٤١هـ بجمَّاعيل.

رحل إلى الإسكندرية وبيت المقدس ومصر وبغداد وأصبهان وغيرها فسمع من أهلها وقد سمع قبلُ من أهل بلده دمشق.

حدَّث عن أبي الفتح ابن البَطِّيِّ وعبدالقادر الجيلانيِّ ومعمر بن الفاخر وأبي طاهر السِّلَفيِّ وأبي موسى المدينيِّ وطائفةٍ كثيرةٍ.

حدَّث عنه العالِم الفقيه موفق الدِّين ابن قدامة والحافظ الضياء وخلق غيرهم.

له مصنفاتٌ مفيدةٌ غاية في الجودة والإتقان شاهدةٌ على مبلغ علمه وسعة اطلاعه وموفور حفظه.

قال الذهبيُّ في «السير» (٢١/٤٤٣):

«الإمام العالِم الحافظ الكبير الصادق القدوة العابد الأثري المتبع عالم الحفّاظ».

<sup>(</sup>۱) له ترجمة في «ذيل طبقات الحنابلة» (۲/٥ \_ ٣٤)، «السير» (٤٤٣/٢١)، «تذكرة الحفاظ» (٤٤٣/٢١)، «البداية والنهاية» (٣٨/٣ \_ ٣٩)، «حسن المحاضرة» (١٦٥/١)، «شذرات الذهب» (٤٥/٤).

وترجمته حافلةٌ لا تغني فيها هذه الكلمات وقد جمع سيرتَه العطرة تلميذُه الحافظ الضياء.

توفي - رحمه الله - في يوم الاثنين الثالث والعشرين من ربيع الأول سنة ٦٠٠ه.

 $\Upsilon$  قال الخليليُّ في «الإرشاد» ( $\Lambda$   $\Lambda$   $\Lambda$   $\Lambda$  ): «وله كتاب الأربعين حدثونا عن أبى على الطوسيِّ عنه».

وعزاه إليه الذهبيُّ في «السير» (١٩٥/١٢) وقال في «تذكرة الحفاظ» (٥٣٣/٢): «سمعت الأربعين له بعلوًّ».

٣ ـ ذكره في جملة مروياته ابن خير الإشبيليُّ في "فهرسته" (ص١٥٧) ومحمد بن جابر الوادي آشي في "برنامجه" (ص٢٨٨) والحافظ ابن حجر في "المجمع المؤسِّس" (١٥١/١، ٢/٧٣٥) والرودانيُّ في "صلة الخلف بموصول السلف" (ص٨٥).

فهذه الأدلةُ وغيرُها تثبت صحة نسبة الكتاب إلى الإمام الحافظ أبى الحسن محمد بن أسلم الطوسيِّ - رحمه الله -.

# \* عملي في تحقيق الكتاب.

١ ـ قُمْتُ بنسخ المخطوط ثم مقابلة المنسوخ على المخطوط خشية وقوع الخطأ والسقط الواقع غالباً أثناء النسخ.

٢ ـ قُمْتُ بِضَبْطِ النصوص وأسماء الأعلام ضَبْطاً أراه تاماً
 ان شاء الله ـ.

٣ ـ قُمْتُ بتخريج الأحاديث وعزوها إلى مصادرها مع الحكم على أسانيدها وفق قواعد أهل الحديث وذكرتُ أقوالَ الأئمة النُقَاد إن تيسًر الوقوفَ عليها.

- ٤ عملتُ ترجمةً للمصنّف رحمه الله ثم قُمْتُ بذكر نسخ الكتاب وَوَصْفِ النسخة المعتمَدة في التحقيق وإثبات نسبة الكتاب إلى مصنّفه وعملي في التحقيق.
  - ـ صنعتُ فهارسَ علمية مساعدة تقرُّب الفائدة للقارىء وهي:
    - ١ فهرست الأحاديث النبوية.
      - ٢ فهرست الأعلام.
      - ٣ ـ فهرست الموضوعات.

واللَّهَ أَسَالُ أَن يتقبله مني بقَبولٍ حسنٍ إنه جوادٌ كريمٌ وحسبي الله ونعم الوكيل.



كعمامهم وفياك عرصفه بتسسة عرجا مشه وأزسج إربعسرانك اع الشدان ماء ولايا وطاعيا الموص بالمدين امر - اها عشد للوشروج الارج والسعيز فاديعاب لكلويعك وكريجي بنصب المحاولكن - ليوزي ياجزيمه يون ككوا اكتبقه فأنع حول لله حركة يوم قالع المهاحرمان فرهرانسساب والعرائح وينه أبدر لدائرهالب فربكس كوالعك وجيبره ومهاوارعك براسية يؤئ مسك مطانه طلعراد ولوركي لمع يمسك أعركسانه دبايه مااير للومرطا خرامندانه شريجا علاية المتوسائل كلحول وكامؤة كالالدالعلالغي 100 العدرالمكاة ويعيل مراك طالقا تالرمعت عدينمينول تخطبي دائت عليا افتعتري مععديب فإ بحقه لمنا وكراعيه ملئائم منج رايته ملء ووصعب مجها ريسطر الجوجور يسكو لايه صلح التكتسد مسلم فلوقعت وجدر سالالفؤخ للتحله وسار あるるいから بعتكم واشه الجفخسو بالسعيذمة احبط الأدهماتهغ عشكا ليديدا لخاكم كالمصرأ وحويسالان حايلة علىه وسلمل حث فبنورس أماكفاه عاكه معسلاكنه لذاء متحمي かるごとばいる あるいとなるないのか See Store Town さいなんないなかんかる إلى إله لحدي إنفاله بطاعينه ينتخ يكفئ لعدم عكا しいいいましていた الورقة الأولى من النسخة المعتمدة

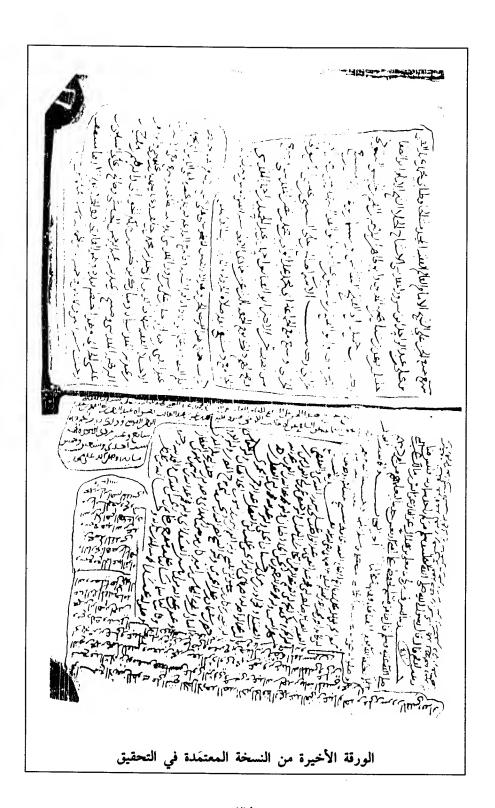



الورقة الأولى وهي الموجودة من نسخة دار الكتب الوطنية في باريس.





رِوَايَةُ أبي عَبْدِاللَّهِ مُحَمَّدِ بنِ وَكِيْعِ بنِ دوَّاسِ بنِ الشَّرْقِيِّ الطُّوسِيِّ.

وعَنْهُ أَبُو إِسحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ يَحْيِي النَّيْسَابُوْدِيُّ.

أَخْبَرَنَا بِهِ الشَّيْخُ الإِمَامُ الحَافِظُ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بنِ أَجْمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ أَبراهيمَ السِّلَفِيُّ الأَصْبَهَانِيُّ.

عن أبي غَالِبٍ مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ بنِ أَحْمَدَ الكَرَجِيِّ. عن أبي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بنِ عُمَرَ بنِ بُكَيْرِ النَّجَارِ المُقْرِىء عَنْهُ. سَمَاعٌ لِعَبْدِالغَنيِّ بنِ عَبْدِالوَاحدِ بنِ عليِّ بنِ سُرُورِ المَقْدِسيِّ.

نَفَعَهُ اللَّهُ الكَريمُ بِهِ وَعَفَا عَنْهُ.





أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ أَحْمَدَ ابِنِ مُحَمَّدِ بِنِ إِبِراهِيمَ السِّلْفِيُّ الأَصْبَهَانِيُّ بِالإِسْكَنْدَرِيَّةِ أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِبٍ مُحَمَّدُ بِنُ الْحَسَنِ بِنِ أَحْمَدَ الْكَرَجِيُّ غَيْرَ مَرَّةٍ فِيْمَا قَرَأْتُ عَلَيْهِ بِبَغْدَادَ سَنَةَ أَربِعِ وتسعينَ وأربعمائةَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بِنُ مُحَمَّدُ بِنِ بُكَيْرِ النَّجَارُ المُقْرِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو إسحاقَ إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ يَحْيى النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِاللَّه مُحَمَّدُ بِنُ وَكِيْعِ بِنِ دَوَّاسِ ابِنِ الشَّرْقِيِّ الطَّوْسِيُّ بِهَا أَبُو الْحَسَنِ: الشَّرْقِيِّ عَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَسْلَمَ الطُّوْسِيُّ بِهَا أَبُو الْحَسَنِ:

١ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بنُ يزيدَ حَدَّثَنَا عبدالرحمٰن بن زياد عن عبدالله ابن يزيد عن عبدالله بن عمرو أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ! مَنِ المُسْلِمُ؟.

قَالَ: «مَنْ سَلِمَ المُسْلِمونَ مِن لِسَانِهِ وَيَدِهِ».

قَالَ: فمن المُؤْمِنُ؟.

قَالَ: «مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ على أَنْفُسِهِم وأَمْوَالِهِم».

قَالَ: فمن المُهَاجرُ؟.

قَالَ: «مَنْ هَجَرَ السَّيْئَاتِ».

قَالَ: فمن المُجَاهِدُ؟.

قَالَ: «مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ للَّهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ "(١).

\* \* \*

(١) إسناده ضعيف والحديث صحيح.

أخرجه عبد بن حميد في «مسنده» (٣٣٦ ـ المنتخب منه) عن عبدالله بن يزيد به . وأخرجه محمد بن نصر المروزيُّ في «تعظيم قدر الصلاة» (٣٣٤) من طريق عبدالله بن يزيد به .

وأخرجه هناد السري في «الزهد» (۱۱۳۳) من طريق عبدالرحمٰن بن زياد به. وإسنادُهُ ضعيفٌ.

عبدالرحمٰن بن زياد بن أنعم الأفريقي ضعيفٌ من جهة حفظه.

لكن الحديث صحيحٌ فله شواهده عن أبي هريرة وفضالة بن عبيد وأنس بن مالك وأبي مالك الأشعري وواثلة بن الأسقع \_ رضي الله عنهم \_ انظر:

<sup>«</sup>الترغيب والترهيب» (٣٢٩/٣) للمنذري، «تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف» (٤/ ١٠٠ ـ ١٠٠) للزيلعي، «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (٨٩/٢ ـ مه/ / وقم ٥٤٩ ـ ط. المعارف) للألباني، «فتح الوهاب» (١٢٩/١ ـ ١٣٠) للغماري. وقد أخرج البخاريُّ (٦٩/١ ـ فتح) من طريق الشعبي عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله ـ على المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه».



٢ ـ حَدَّثَنَا يعلى بن عبيد حَدَّثَنَا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ \_ عَلَيْهِ \_:

«اسْتَقيمُوا ولن تحصُوا، واغلَمُوا أَنَّ أَفْضَلَ أَعْمالكم الصلاة، ولا يُحَافِظُ على الوضوءِ إلاَّ مُؤْمِنٌ»(١٠).

(١) حديث صحيح.

أخرجه أحمدُ (٧٨٢/٥) عن وكيع ويعلى بن عبيد به.

وأخرجه قوام السنة الأصبهانيُّ في «الترغيب والترهيب» (رقم: ٤٢) من طريق يعلى بن عبيد ومحاضِر (١) بن المورِّع به.

قُلْتُ: قد رواه عن الأعمش سفيان وأبو معاوية الضرير محمد بن خازم وعبدالله بن نمير ووكيع ويعلى بن عبيد وشعبة وعبدالواحد بن زياد، واختُلِف على أبي معاوية:

وأخرجه أحمدُ ( $^{777}$  -  $^{777}$ ) والدارميُّ ( $^{777}$ ) - ومن طريقه ابنُ سيد الناس في «أجوبته» ( $^{717}$  - ط. المغرب) - والرويانيُّ ( $^{717}$  ،  $^{717}$  ،  $^{717}$  والبيهقيُّ ومحمدُ بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» ( $^{717}$  والحاكمُ ( $^{717}$ ) والبيهقيُّ في «الترغيب ( $^{717}$  وابنُ عبدالبر في «التمهيد» ( $^{718}$ ) من طُرُقِ والترهيب» ( $^{718}$ )  $^{718}$ ) من طُرُقِ عن الأعمش به.

<sup>(</sup>١) في «الترغيب والترهيب» «محاصر» وهو خطأ.

•••••

= فأخرجه أحمد (٢٧٦/٥) عن أبي معاوية عن الأعمش به.

وأخرجه الأصبهانيُّ (رقم: ٤١٩) من طريق محمد بن حماد الغازي عن أبي معاوية به.

وخالفهما أبو بلال الأشعريُّ فرواه عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر به.

أخرجه الحاكمُ (١٣٠/١) من طريق أبي بلال الأشعري به.

وقال عَقِبَهُ: "وهم فيه على أبي معاوية".

وقد توبع الأعمش.

أخرجه أبنُ ماجه (۲۷۷) والدارميُّ (٦٦٠) والرويانيُّ (٦١٤، ٦١٥) ومحمدُ بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (١٧٠ و١٧١) والطبرانيُّ في «الأوسط» (ج ٨/رقم نصر في «تاريخ بغداد» (٩٨٩) ـ ومن طريقه الخطيبُ في «تاريخ بغداد» (٢٩٣/١) ـ وابنُ عبدالبر (٣١٩/٢٤) من طريق منصور بن المعتمر به.

ومتابعٌ آخر .

أخرجه الرويانيُّ (٦١٩) ومحمدُ بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (١٧٠) من طريق يزيد بن أبي زياد به.

ويزيد ضعيف.

وثالثٌ أخرجه الطبرانيُّ في «الصغير» (رقم: ٨) و«مسند الشاميين» (١٣٣٥) من طريق المعافى بن عمران الطهوي الحمصي عن إسماعيل بن عياش عن عبدالعزيز بن عبيدالله عن الحكم بن عتيبة عن سالم به.

وقال عَقِبَهُ:

«لم يروه عن الحكم إلا عبدالعزيز، ولا عن عبدالعزيز إلا إسماعيل بن عياش، تفرد به المعافى بن عمران الطهوي وليس بالموصلي، والمشهور من حديث منصور والأعمش ويزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد».

قُلْتُ: عبدالعزيز بن عبيدالله ضعيفٌ.

قال الحاكم بعد إخراجه له:

«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ولست أعرف له علة يعلل بمثلها هذا الحديث».

وقال المنذريُّ في «الترغيب والترهيب» (٢٢١/١):

«رواه ابن ماجه بإسناد صحيح».

قُلْتُ: كذا قالاً ـ رحمهما الله ـ وهو منقطعٌ بين سالم بن أبي الجعد وثوبان، وقد=

= نفى سماعَه من ثوبان الأئمةُ أحمدُ وأبو حاتم والبخاريُّ (١).

قال أبو حاتم ابن حبان في «صحيحه» (٣/٢/٣ ـ الإحسان)::

«وخبر سالم بن أبي الجعد عن ثوبان خبر منقطع فلذلك تنكباه».

وقال البيهقيُّ في «شعب الإيمان» (٥/٣): «.. وحديث سالم بن أبي الجعد منقطع فإنه لم يسمع من ثوبان».

وقال البوصيريُّ في «مصباح الزجاجة» (١٢٢/١):

«هذا الحديث رجاله ثقات أثبات إلا أنه منقطع بين سالم وثوبان فإنه لم يسمع منه بلا خلاف».

وله طريقان آخران.

فأخرجه أحمد (/٢٨٢) والدارمي (٦٦١) ومحمد بن نصر (١٦٧) والطبراني وأخرجه أحمد (١٦٧) وإسادرمي (٦٦١) وومحمد بن حبان (١٠٣٧ - العلمية) وابن عبدالبر في الإحسان) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢٧١٥ - العلمية) وابن عبدالبر في «أجوبته» (٢/٢٤) من طريق عبدالرحمٰن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي عن ثوبان به.

قُلْتُ: إسنادُهُ شامئ حسنٌ لا بأس به.

وقال ابنُ كثير في «إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه» (١٤٣/١): «سنده جيد». وأما الآخر فأخرجه أحمدُ (٢٨٠/٥) من طريق حريز بن عثمان عن عبدالرحمٰن بن ميسرة عن ثوبان به.

قال العلاَّمة الألباني ـ رحمه الله ـ في «إرواء الغليل» (١٣٦/٢ ـ ١٣٧):

«وأما هذا (يعني: عبدالرحمٰن بن ميسرة) فقد وثقه العجلي، وروى عنه جماعة منهم حريز بن عثمان وقد قال أبو داود: شيوخ حريز كلهم ثقات فالإسناد صحيح إن شاء الله تعالى».

قُلْتُ: عبدالرحمٰن بن ميسرة لم يذكروا له روايةً عن ثوبان.

وفي الباب عن عبدالله بن عمرو وأبي أمامة الباهلي وسلمة بن الأكوع -.

ا عبدالله بن عمرو.

أخرجه ابنُ ماجه (٢٧٨) وأبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه» (٦/١) وفي «مسنده» =

<sup>(</sup>۱) انظر: «المراسيل» (ص ۷٦ ـ ۸۰) لابن أبي حاتم، «جامع التحصيل» (ص ۱۷۹ ـ ۱۸۰) للعلائي.

٣ ـ حَدَّثَنَا يزيد بن هارون حَدَّثَنَا همام عن قتادة عن صفية بنت شَيْبَة عن عائشة قَالَتْ:

## «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ \_ عَيْلِيْ \_ يَتَوَضَّأُ بِقَدْرِ المُدُ ويَغْتَسِلُ بِقَدْرِ الصَّاعِ»(١).

- كما في «مصباح الزجاجة» (١٢٣/١)(١) ومحمدُ بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (١٦٩) والبيهقيُّ في «شعب الإيمان» (٢٧١٤ ـ العلمية) وابنُ سيد الناس في «أجوبته» (٢/٠٤) وابنُ عبدالبر (٣١٩/٢٤) من طريق ليث عن مجاهد عن عبدالله بن عمرو به.

قال البوصيريُّ في «مصباح الزجاجة» (١٢٣/١):

«وإسناده ضعيف من أجل ليث بن أبي سليم».

٢ ـ أبو أمامة الباهلي.

أخرجه ابنُ ماجه ( $\Upsilon$ ۷۹) \_ ومن طريقه ابنُ سيد الناس في «أجوبته» ( $\Upsilon$ ۷۹ \_  $\Upsilon$ 8) \_ ومحمدُ بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» ( $\Upsilon$ ۷۶) والطبرانيُّ (ج  $\Lambda$ /رقم  $\Lambda$ 1۲۸) \_ ومن طريقه المزيُّ في «تهذيب الكمال» ( $\Upsilon$ 70 لا  $\Upsilon$ 70) \_ من طريق إسحاق بن أسيد عن أبي حفص الدمشقى عن أبي أمامة به.

قال البوصيريُّ (١٢٣/١):

«هذا إسناد ضعيف لضعف تابعيه».

قال البيهقيُّ - كما في «تهذيب الكمال» (٢٥٣/٣٣)-:

«أبو حفص هذا مجهول».

٣ ـ سلمة بن الأكوع.

أخرجه الطبرانيُّ (ج $\sqrt{\sqrt{2}}$  من طريق محمد بن عمر الواقدي عن موسى بن محمد بن إبراهيم عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه به.

قال الهيثميُّ في «مجمع الزوائد» (٢/٠٠٠):

«رواه الطبراني في الكبير عن محمد بن عبادة عن أبيه ولم أجد من ترجمه».

قُلْتُ: في إسناده محمد بن عمر الواقدي لا محمد بن عبادة كما قال الهيثميُّ وهو متهمّ.

وجُمْلَةُ القَوْلِ أَنَّ الحديثَ صحيحٌ.

(١) حديث صحيخ.

أخرجه أحمدُ (٣٤/٦) و٢٣٨ ـ ٢٣٩) عن يزيد بن هارون به.

<sup>(</sup>١) ولم أجده في المطبوع منه.

-----

وأخرجه ابن ماجه (۲٦٨) من طريق يزيد بن هارون به.

وأخرجه أحمدُ (١٢١/٦ و٢١٨ و٢١٨ و٢٣٤ و٣٤٩) وإسحاقُ بن راهويه (٧٢٧ ـ مسند عائشة) وأبو داودَ (٩٢) والنسائيُّ (١٧٩/١ ـ ١٨٠) والحسنُ بن سفيان في «الأربعين» (رقم: ١٤٢) من طرق عن قتادة به.

وإسنادُهُ صحيحٌ.

وفي الباب عن أنس بن مالك وجابر بن عبدالله وسفينة مولى رسول الله ـ ﷺ ـ رضي الله عنهم.

١ ـ أنس بن مالك.

أخرجه البخاريُّ (٣٦٤/١ ـ فتح) ومسلمٌ (٢٥٨/١) من طريق مسعر عن ابن جَبْر عن أنس به.

٢ ـ جابر بن عبدالله.

أخرجه أبو داودَ (٩٣) ـ ومن طريقه البغويُّ في «شرح السنة» (٥٤/٢) ـ من طريق يزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد عن جابر به.

ويزيد ضعيفٌ.

وله طريقٌ آخر.

أخرجه ابن ماجه (٢٦٩) من طريق الربيع بن بدر عن أبي الزبير عن جابر به.

والربيع بن بدر المعروف بـ «عُلَيْلَة» ضعيفٌ.

٣ \_ سفينة .

أخرجه مسلمٌ (٣٢٦) والترمذيُّ (٥٦) وابنُ ماجه (٢٦٧) وأحمدُ (٢٢٧/٥) والدارميُّ (٦٩٢) وابنُ الجارود (٦٢) وغيرهم من طريق أبي ريحانة عن سفينة به.



٤ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بِن مِنْهال حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حدَّثَنِي مَالِكُ بِنُ عُرْفُطَةً قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَخَيْرٍ يقولُ: رَأَيْتُ عَلياً أتى بِكُرْسِيٍّ فَقَعَدَ عَلَيْهِ في الرِّحبةِ، ثُمَّ أتى بتَوْرٍ مِن ماءٍ فَأَكْفَاه على كَفِّهِ فَعَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثاً ثُمَّ تَمَضْمَضَ واسْتَنْشَقَ ثَلاَثاً جَمَعَ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ والاسْتِنْشَاقِ بِكَفِ وَاحدٍ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثاً وَذِرَاعَيْهِ ثَلاَثاً ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيدِهِ - وَوَصَفَ شُعْبَةُ بِكَفِي مِن مُقَدَّمٍ رَأْسِهِ إلى مُؤخِّرِه، قَالَ شُعْبَةُ: فلا أَدْرِي أَرَدَّهُمَا أَمْ بِكَفِ مِن مُقَدَّمٍ رَأْسِهِ إلى مُؤخِّرِه، قَالَ شُعْبَةُ: فلا أَدْرِي أَرَدَّهُمَا أَمْ لاَ؟ -، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثاً ثَلاَثاً، ثُمَّ قَالَ:

«هَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ \_ ﷺ \_ فَمَن سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ \_ ﷺ \_ (۱).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح.

أخرجه أحمدُ (١٣٩/١) عن حجاج بن منهال به.

وأخرجه أحمدُ (١٣٩/١) وأبو داود الطيالسيُّ (١٦٣ ـ منحة) ـ ومن طريقه البيهقيُّ (٥٠/١ ـ ١٦٥) والبزارُ (٧٩٣ ـ البحر البحر الزخار) وأبو يعلى (ج١/ رقم ٥٣٥) ـ مختصراً ـ من طِرُقِ عن شعبة عن مالك بن عرفطة به.

قُلْتُ: وَهِمَ شعبةُ في اسم شيخه والصواب فيه خالد بن علقمة، وقد خطَّأهُ الائمَّةُ.

قال أحمدُ في «العلل» (٢٠٧/١ ـ ط. تركيا):

«أخطأ شعبة في اسم خالد بن علقمة فقال: مالك بن عرفطة».
 وقال البخاريُّ في «التاريخ الكبير» (١٦٣/٣) في ترجمة خالد بن علقمة:

«وقال شعبة: مالك بن عرفطة وهو وهم».

وقال أبو داود ـ كما في «تحفة الإشراف» (٤١٧/٧)-:

«مالك بن عرفطة إنما هو خالد بن علقمة أخطأ فيه شعبة».

وقال أبو عيسى الترمذيُّ في «جامعه» (٦٩/١):

«وروى شعبة هذا الحديث عن خالد بن علقمة فأخطأ في اسمه واسم أبيه فقال: مالك بن عرفطة».

ثم قال: «والصحيح خالد بن علقمة».

وقال أبو عبدالرحمٰن النسائقُ في «سننه» (٦٩/١):

«هذا خطأ والصواب خالد بن علقمة ليس مالك بن عرفطة».

وقال أبو زرعة الرازيُّ ـ كما في «العلل» (٥٦/١) ـ:

«وهم فيه شعبة إنما أراد خالد بن علقمة».

وقال الدارقطنيُّ في «العلل» (٤٩/٤):

«فأما شعبة فوهم في اسم خالد بن علقمة فسماه خالد بن عرفطة»(١).

وقال البزارُ في «البحر الزخار» (١/٣):

«ورواه شعبة عن مالك بن عرفطة فأخطأ في اسمه واسم أبيه وإنما هو خالد بن علقمة عن عبدخير».

وقال ابنُ حبان في «الثقات» (٢٦٠/٦):

«وقد وهم شعبة حيث قال: مالك بن عرفطة وإنما هو خالد بن علقمة».

قُلْتُ: فالصواب هو خالد بن علقمة لذا أخرجه أبو داود (١١١) والترمذيُّ (٤٨) والنسائيُّ (٦٨) وأحمدُ (١٣٥/١ و١٥٤) وابنُ الجارود (٦٨) وابنُ خزيمة والنسائيُّ (٢٨/١) وأحمدُ (٧٠٣) وابنُ حبان (١٠٥٦ ـ الإحسان) والدارقطنيُّ (٩٠/١) والبيهقيُّ (٤٧/١ و ٤٨ و ٥٠ و ٥٥ و ٥٩ و ٦٨ و ٧٤) والبغويُّ في «شرح السنة» (٤٣٤ ـ ٤٣٤) من طُرُقِ عن خالد بن علقمة عن عبدخير به.

وإسنادُهُ صحيحٌ.

<sup>(</sup>١) قال محقِّق العلل الدكتور محفوظ الرحمٰن زين الله السلفيُّ - رحمه الله -: "وفي هامش النسخة (م): "فائدة: قول الحافظ الدارقطني: فسماه خالد بن عرفطة ليس ذلك بل سماه مالك بن عرفطة فوهم في اسمه واسم أبيه».



• حَدَّثَنَا أَبُو نعيمِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوريُّ عن أبيه عن إبراهيم التَّيْمِيِّ عن عَمْرو بن ميمون عن أبي عبدالله الجَدَليِّ عن خزيمة بن ثابت قَالَ:

«جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_ فِيكُمُ المَسْحَ على الخُفَّيْنِ ثلاثةَ أَيَامِ للمُسَافِرِ وَيَوْماً للمُقِيمِ، وَلَوْ مَضَى السَّائِلُ في مَسْأَلَتِهِ لَجَعَلَهَا خَمْسَةٌ (١)»(٢).

(١) في مصادر التخريج: «خمساً».

(٢) إسناده ضعيف والحديث صحيح.

أخرجه أحمدُ (٢١٤/٥) وأبنُ أبي شيبة (١٧٧/١) عن أبي نعيم الفضل بن دكين به.

وأخرجه الطبرانيُّ (ج ٤/ رقم ٣٧٤٩) وابنُ حبان (١٣٢٩ ـ الإحسان) من طريق أبى نعيم به.

وأخرجه عبدُالرزاق (ج١/ رقم ٧٩٠) ـ ومن طريقه أحمدُ (٢١٥/٥) والطبرانيُّ (ج ٤/ رقم ٣٧٤٩) والبيهقيُّ (٢٧٧/١) عن سفيان الثوري به.

وأخرجه أحمدُ (٢١٤/٥) وابنُ ماجه (٥٥٣) وابنُ الْمَنذر في «الأوسط» (٤٣٨/١) من طريق سفيان به.

قُلْتُ: وهذا إسنادٌ ظاهرُهُ الصحة لكن أعلَّه الإمامُ البخاريُّ ـ رحمه الله ـ. فقال الترمذيُّ في «العلل الكبير» (١٧٣/١ ـ ترتيب أبي طالب القاضي): «سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقال:

«لا يصح عندي حديث خزيمة بن ثابت في المسح، لأنه لا يعرف لأبي عبدالله الجدلي سماع من خزيمة بن ثابت» ونقل قوله هذا البيهقيُّ في «السنن»
 (۲۷۸/۱).

قال ابنُ دقيق العيد في «الإمام» - كما في «نصب الراية» (١٧٧/١) -: «وأما قول البخاري: إنه لا يعرف لأبي عبدالله الجدلي سماع من خزيمة (في الأصل : عمر، وهو خطأ) فلعل هذا بناة على ما حك عنه روضه م أنه بشتاط

الأصل: عمر، وهو خطأ) فلعل هذا بناءً على ما حكى عنه بعضهم أنه يشترط في الاتصال أن يثبت سماع الراوي من المروي عنه ولو مرة، هذا أو معناه وقيل: إنه مذهب البخاري، وقد أطنب مسلم في الرد لهذه المقالة واكتفى بإمكان اللقاء وذكر له شواهد».

وقال ابنُ التركماني في «الجوهر النقي» (٢٧٩/١ ـ بهامش «سنن البيهقي»): «هذا أيضاً بناء على ما حكي عن البخاري أنه يشترط سماع الراوي عمن روى عنه ولا يكتفى بإمكان اللقاء وحكى مسلم عن الجمهور خلاف هذا وأنه يُكتفى بالإمكان».

قلت: كذا قالاً ـ رحمهما الله ـ وهو مذهب الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ كما حكياه فإنه قال في «مقدمة صحيحه» (٢٩/١ ـ ٣٠):

"وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيد قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه، ولا مساعد له من أهل العلم عليه، وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديماً وحديثاً، أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثاً، وجائز ممكن له لقاؤه، والسماع منه، لكونهما جميعاً كانا في عصر واحد وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا، ولا تشافها بكلام فالرواية ثابتة، والحجة بها لازمة، إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه، أو لم يسمع منه شيئاً. فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا، فالرواية على السماع أبداً، حتى تكون الدلالة التي بينا" ا. هـ.

قلت: وهذا الذي ذكره وادَّعى عليه الإجماع وشنَّع على مخالفيه خلاف مذهب جمهور أهل الحديث فإنهم يشترطون اللقاء.

ودعوى بعض المتأخرين والعصريين أن مذهب مسلم هو مذهب الجمهور باطلة. قال الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي ـ رحمه الله ـ في «شرح علل الترمذي» (٢/ ٥٩٠): «وما قاله ابن المديني والبخاري هو مقتضى كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم من أعيان الحفاظ، بل كلامهم يدل على اشتراط ثبوت السماع كما تقدم عن الشافعي ـ رضي الله عنه ـ . . . ».

ثم قال (۲/۲۹۰):

"فإذا كان هذا قول هؤلاء الأئمة الأعلام، وهم أعلم أهل زمانهم بالحديث وعلله وصحيحه وسقيمه مع موافقة البخاري وغيره، فكيف يصح لمسلم ـ رحمه الله ـ دعوى الإجماع على خلاف قولهم، بل اتفاق هؤلاء الأئمة على قولهم هذا يقتضي حكاية إجماع الحفاظ المعتد بهم على هذا القول، وأن القول بخلاف قولهم لا يعرف عن أحد من نظرائهم، ولا عمن قبلهم ممن هو في درجتهم وحفظهم، ويشهد لصحة ذلك حكاية أبي حاتم، كما سبق اتفاق أهل الحديث على أن حبيب بن أبي ثابت لم يثبت له السماع من عروة مع إدراكه له، وقد ذكرنا من قبل أن كلام الشافعي إنما يدل على مثل هذا القول لا على خلافه، وكذلك حكاية ابن عبدالبر عن العلماء، فلا يبعد حينئذ أن يقال: هذا هو قول الأئمة من المحدثين والفقهاء».

وانظر «جامع العلوم والحكم» (٤٠٨/١).

وقد اختاره جماعةٌ من الحُقَّاظ المتأخرين منهم الحافظ الذهبيُّ ـ رحمه الله ـ فإنه قال في «سير أعلام النبلاء» (٥٧٣/١٢):

"ثم إن مسلماً، لحِدَّةٍ في خُلُقه، انحرف أيضاً عن البخاري، ولم يذكر له حديثاً، ولا سمّاه في "صحيحه" بل افتتح الكتاب بالحطِّ على مَن اشترط اللَّقي لمن روى عنه بصيغة "عن" وادعى الإجماع في أن المعاصرة كافية، ولا يتوقف في ذلك على العلم بالتقائهما، ووبَّخ مَن اشترط ذلك. وإنما يقول ذلك أبو عبدالله البخاري، وشيخه على بن المديني، وهو الأصوب والأقوى. وليس هذا موضع سط هذه المسألة».

واختاره أيضاً الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح في «صيانة صحيح مسلم» (ص ٢٦٨) والحافظ ابن حجر في «النكت على كتاب ابن الصلاح» (٩٥/٢). ولابن رُشَيْد السبتي «السنن الأبيّن والمورد الأمْعَن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن» نصر فيه مذهب الجمهور.

وإنما أطلتُ الكلام في هذه المسألة حتى يتبين أن ما يردده جماعة من شيوخنا وإخواننا في كتبهم وتحقيقاتهم أن مذهب الجمهور على خلاف مذهب البخاري لا يصح ونسبته إلى الجمهور نسبة منكودة باطلة بيقين.

وأما هذا الحديث فقد ذكرتُ فيه قولَ البخاريِّ وخالفه تلميذُهُ أبو عيسى الترمذيُّ فقال «حسن صحيح» ثم قال في «جامعه» (١٥٨/١):

"وذُكِرَ عن يحيى بن معين أنه صحح حديث خزيمة بن ثابت في المسح". ولعل الأقرب قول أبي عبدالله البخاري - رحمه الله -، والنقل عن يحيى بن معين

ليس بصيغة الجزم عنه حتى يُنسب له القول بتصحيحه.

= لكنَّ متنَ الحديث ثابتٌ عن جماعةِ من الصحابة.

منها ما أخرجه الإمامُ مسلمٌ (٢٧٦) من طريق القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانىء قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقال: : طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله \_ على الله على أناناه فقال: :

«جعل رسول الله \_ ﷺ - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم».

01



٦ - حَدَّثَنَا مُحَاضِر بن المُورِّع حَدَّثَنَا الأعمش عن سالم بن أبي
 الجعد عن كُريب عن ابن عباس عن ميمونة قَالَتْ:

"وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْ اللَّهِ عَلَى الْجَنَابَةِ، فَصَبَّ بِشِمَالِهِ عَلَى أَيْمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ عَلَى أَيْمِينِهِ على شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ الأَرْضَ ثُمَّ تَمَضْمَضَ واسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ رَأْسَهُ ثُمَّ أَفَاضَ على جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَىٰ فَغَسَلَ رِجْلَيهِ، فَأَتَيْتُهُ بَمَنديلِ فَلَمْ يَبْغِهِ، وَجَعَلَ يَنْفَضُ عَنْهُ المَاءَ»(١).



<sup>(</sup>١) حديث صحيخ.

أخرجه السبخاريُّ (٣١/١) و٤٣١ و٤٤٢ و٤٤٣ و٤٤٦ و٤٤٦ و٥٥٥ و٥٥٠ و٥٥٠ و٥٥٠) من طُرُقِ عن الأعمش به. وألفاظُهُ متقاربةٌ .



٧ ـ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بنُ مُوسى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عن هِشَامِ بن عُرْوَةَ عن أبيه عن عَائِشةَ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ـ ﷺ ـ فَقَالَتْ:
 يا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحاضُ فلا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ؟.

قَالَ :

«إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضَةِ، فإذا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ وإذا أَدْبَرَتْ فاغْسِلي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي» (١).



<sup>(</sup>١) حديث صحيخ.

أخرجه مالك (٦١/١) ومن طريقه البخاريُّ (٤٨٧/١ ـ فتح) وأبو داودَ (٢٨٣) والنسائيُّ (١٨٦/١) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. وأخرجه مسلمٌ (٣٣٣) والترمذيُّ (١٢٥) والنسائيُّ (١٨٤/١) وابنُ ماجه (٦٢١) من طريق وكيع عن هشام بن عروة به. وهذه المرأة السائلة هي فاطمة بنت أبي حُبَيْش.



٨ ـ حَدَّثَنَا أَبو نعيم حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عن عَليٍّ بنِ عَبْدِ الأَعْلى عن أبي
 سَهْلٍ ـ رجلٌ من أَهْلِ البَصْرَةِ ـ عن مُسَّةَ عن أُمِّ سلمةَ قَالَتْ:

«كَانَتِ النُّفَسَاءُ على عَهْدِ أَرسُولِ اللَّهِ \_ ﷺ \_ تَقْعُدُ بَعْدَ نفاسها أَرْبعين يوماً \_ أَوْ: أَرْبعينَ لَيْلَةً \_، كُنَّا نَطْلِي على وُجُوهِنَا بِالْوَرْسِ من الكَلَفِ» (١٠).

(١) إسنادُهُ ضعيفٌ والحديثُ حسنٌ.

أخرجه أبو نعيم الفضل بن دكين في «الصلاة» (رقم: ١٢٥) بإسناده هنا.

وليس عنده: «كنا نطلي على وجوهنا بالورس من الكلف».

وأخرجه ابنُ المنذر في «الأوسط» (٢/٠٥٠) من طريق أبي نعيم به وعنده هذه الزيادة.

وأخرجه أحمدُ (٢٠٠/٦ و٣٠٤ و٣٠٠ و٣١٠) وأبو داودَ (٣١١) ومن طريقه البغويُّ في «شرح السنة» (١٣٦/١) والحاكمُ (١٧٥/١) والدارقطنيُّ (٢٢٢/١) والطبرانيُّ (ج ٢٣/ رقم ٨٧٨) ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال» (٣٠٧/٣٥) وابنُ حبان في «المجروحين» (٢٢٥/٢) والبيهقيُّ (٢٤١/١) من طريق زهير بن معاوية به .

وأخرجه أحمدُ (٣٠٢/٦ ـ ٣٠٣) ـ ومن طريقه المزيُّ في «تهذيب الكمال» (٣٠٥) ـ والدارميُّ (٩٤٩) والترمذيُّ (١٣٩) وابنُ ماجه (٦٤٨) وأبو يعلى (ج 11/ رقم 11/ والبيهقيُّ (٤١/١) من طريق على بن عبدالأعلى به.

وتوبع علي بن عبدالأعلى تابعه يونس بن نافع.

= أخرجه أبو داودَ (٣١٢) والحاكمُ (١٧٥/١) والبيهقيُّ (٣٤١/١) من طريق يونس بن نافع به.

قال أبو عيسى الترمذيُّ:

«هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة».

وقال الخطابيُّ في «معالم السنن» (١٩٦/١):

«حديث مُسَّة أثنى عليه محمد بن إسماعيل ـ (يعني: البخاري)».

وقال ابنُ كثير في «إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه» (٨٠/١):

«رجاله كلهم ثقات، إلا أن مُسَّة الأزدية عجوز لا تعرف إلا بهذا الحديث عن أم سلمة، ولم يَرْوِ عنها سوى أبي سهل كثير بن زياد الأزدي العتكي، وقد وثقه الأثمة».

قُلْتُ: إسنادُهُ ضعيفٌ.

مُسَّةُ الأزدية مجهولةً إذ لم يَرْوِ عنها إلا أبو سهل كثير بن زياد.

قال الحافظُ في «التلخيص الحبير» (١٨١/١):

«وأم بسة مُسَّة مجهولة الحال، قال الدارقطني: لا تقوم بها حجة، وقال ابن القطان: لا يعرف حالها، وأغرب ابن حبان فضعفه بكثير بن زياد فلم يصب».

وفي الباب عن أنس بن مالك وعثمان بن أبي العاص وعبدالله بن عمرو وعائشة وأبي الدرداء وأبي هريرة وجاء موقوفاً عن جماعة آخرين \_ رضي الله عنهم \_. انظر: «نصب الراية» (٢٠٥/١ \_ ٢٠٩).

وقد تكلَّم عليها ونَقَدها نقداً حديثياً أخونا الشيخ عبدالله بن يوسف الجُدَيْع - حفظه الله - في رسالته: «كشف الالتباس عن أحكام النفاس» وهي مطبوعة متداولة.

وممن ذهب إلى تحسين حديث أمِّ سلمة هذا النوويُّ في «المجموع شرح المهذب» (٢٢٢/١).



٩ ـ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عن عَبْدِالرحمٰنِ بنِ السَّارِثِ بنِ عَبَّاشِ بنِ أَبي رَبِيْعَةَ عن حَكيمِ بنِ حَكيمِ بنِ عَبَّادِ بنِ حنيفٍ عن نافِعِ بنِ جُبَيْر بنِ مُطْعِمٍ عن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ ﷺ -:

«أَمَّني جِبْرِيلُ عِنْدَ البَيْتِ مَرَّتَيْنِ، فَصَلَّى بِي الظُهْرَ حِينَ زَالتِ الشَّمْسُ فَكَانَ كَقَدْرِ الشِّرَاكِ، ثُمَّ صَلَّى بِي العَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شيءٍ مِثْلَهُ، ثُمَّ صَلَّى بِي المَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، ثُمَّ صَلَّى بِي المَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، ثُمَّ صَلَّى بِي الفَجْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ العِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفْقُ، ثُمَّ صَلَّى بِي الفَّهْرَ مِن الغَدِ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلُّ شيءٍ مِثْلَنهِ، ثُمَّ صَلَّى بِي الظَّهْرَ مِن الغَدِ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلُّ شيءٍ مِثْلَنهِ، ثُمَّ صَلَّى بِي العَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلُّ شيءٍ مِثْلَنهِ، ثُمَّ صَلَّى بِي العَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلُّ شيءٍ مِثْلَنهِ، ثُمَّ صَلَّى بِي المَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، ثُمَّ صَلَّى بِي العِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ صَلَّى بِي المَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، ثُمَّ صَلَّى بِي العِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ فَلَكُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) إسنادُهُ حسنَ والحديثُ صحيحُ.

أخرجه عبدُ بن حميد في «مسنده «(٧٠٣ ـ المنتخب منه) عن قبيصة به.

وأخرجه عبدُالرزاق (ج١/ رقم ٢٠٢٨) وابنُ أبي شيبة (٣١٧/١) والشافعيُّ في «الأم» (٧١/١) وأحمدُ (٣٣٣/١ و٣٥٤) وأبو داود (٣٩٣) والترمذيُّ (١٤٩) وابنُ الجارود (١٤٩) وابنُ خزيمة (١٦٨/١) والحاكمُ (١٩٣/١ و١٩٦ - ١٩٧) - وصحَّحه ـ والطحاويُّ في «شرح معاني الآثار» (٤٦/١) والدارقطنيُّ (٢٥٨/١) والطبرانيُّ (ج ١٠/ رقم ١٠٧٥٢ و١٠٧٥٣ و١٠٧٥٤) وتمامٌ (٢٤٢ ـ ترتيبه) والبغويُّ في «شرح السنة» (١٨١/٢ ـ ١٨٨) والبيهقيُّ (٣٦٤/١ و٣٦٩ ـ ٣٦٦ و ٣٦٨ و ٣٧٢ و ٣٧٣ و ٣٧٧ و ٤٤٦) وابنُ عبدالبر في «التمهيد» (٨٥/٨ \_ ٢٨) من طريق عبدالرحمٰن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس به.

قال أبو عيسى الترمذيُّ:

«هذا حديث حسن صحيح».

قُلْتُ: إسنادُهُ حسنٌ لا بأس به.

وقد توبع عبدالرحمٰن بن الحارث تابعه محمد بن عمرو.

وأخرجه الحاكمُ (١٩٦/١ ـ ١٩٧) والدارقطنيُّ (٢٥٨/١) من طريق محمد بن عمرو به . ومحمد بن عمرو حسنُ الحديث.

ومتابعٌ آخر .

أخرجه عبدُالرزاق (ج١/ رقم ٢٠٢٩) ـ ومن طريقه الطبرانيُّ (ج ١٠/ رقم ١٠٧٥٥) ـ عن العمري عبدالله بن عمر عن عمر بن نافع بن (عند عبدالرزاق: عن، وهو خطأ) جبير بن مطعم به.

قال ابن دقيق العيد في «الإِمام» \_ كما في «نصب الراية» (٢٢٢/١) \_: «وهي متابعة حسنة».

ولم ينفرد حكيم بن حكيم فقد توبع:

فأخرجه الدارقطنيُّ (٢٥٨/١) عن زياد بن أبي زياد وعبيدالله بن مقسم كلاهما عن نافع بن جبير به.

وقد حَسَّنَه البغويُّ في «شرح السنة» (١٨٣/٢) وصحَّحه أبو بكر ابن العربي في «عارضة الأحوذي» (٢٥٠/١ ـ ٢٥١) والنوويُّ في «المجموع» (٢٣/٣).

وقال ابن عبدالبر ـ رحمه الله ـ في «التمهيد» (٢٨/٨):

«تكلُّم بعضُ الناس في إسناد حديث ابن عباس هذا بكلام لا وجه له وهو والله كلهم معروفو النسب مشهورون بالعلم».

وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ انظر: «نصب الراية» (۲۲۱/۱)، «إرواء الغليل» (۲٦٨/١).



١٠ \_ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بِنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا همَّامُ بِنُ يَحْيِي أَخْبَرَنَا إسحاقُ بنُ عَبْدِاللَّهِ بنِ أبي طَلْحَةَ حَدَّثني عَليُّ بنُ يَحْيى بن خَلاَّدٍ عن أبيهِ عن عَمِّهِ رُفَاعَةَ بِنِ رَافِعِ أَنَّهَ كَانَ جَالِساً عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ \_ ﷺ \_ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَدَخَلَ المَسْجِدَ فَصَلَّىٰ فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ جَاءَ فَسَلَّمَ على رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -وَعَلَى القَوْم فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_: «وَعَلَيْكَ، ارْجِعْ فَصَلِّ فإنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، قَالَ: فَرَجَعَ فَصَلَّى فَجَعَلْنَا نَرْمُقُ صَلاتَهُ لا نَدْرِي ما يَعِيْبُ فيها، فَلَمَّا قَضَى صَلاَّتَهُ جَاءَ فَسَلَّمَ على رَسُولِ اللَّهِ \_ ﷺ - وَعلى القَوْم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_: «وَعَلَيْكَ، ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فَذَكَرَ ذَلِكَ إمَّا مَرَّتَيْن وإمَّا ثَلاَثاً، فَقَالَ الرَّجُلُ: لا أَدْري ما عِبْتَ عليَّ مِن صَلاَتي، فَقَال رَسُولُ إِللَّهِ \_ عَلِي حَ : «إِنَّها لا تَتِمُّ صَلاَةً أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الوُضُوءَ كَمَا أَمْرَهُ اللَّهُ \_ عَزَّ وجلَّ \_ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ، وَيَدَيْهِ إلى المِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إلى الكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُكَبِّرَ الله ويحمدَهُ ويُمجِّدَهُ، وَيَقْرأُ من القرآنِ ما أَذِنَ اللَّهُ لَهُ فيه وَتَيَسَّرَ، ثم يُكَبِّرَ (١) فَيَرْكَعَ فَيَضَعَ كَفَّيْهِ على رُكْبَتَيْهِ حَتَّى تَطْمِئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِي ثُمَّ يَقُولَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَيَسْتَوي قَائِماً حَتَّى يَأْخُذَ كُلُّ عُضْوِ مَأْخَذَهُ وَيُقِيمَ صُلْبَهُ ثم يُكَبِّرَ فَيَسْجُدُ ويُمَكَّنَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «تكبر» والمثبت من مصادر التخريج.

جَبْهَتَهُ من الأَرْضِ حَتَّى تَطْمَثِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِي، ثُمَّ يُكَبِّرَ فَيَرْفِعَ رَأْسَهُ فَيَسْتَوي قَاعِداً على مَقْعَدَتِهِ وَيُقِيْمَ صُلْبَهُ».

فَوَصَفَ الصَّلاةَ هكذا حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ قَالَ:

«لا تَتِمُ صَلاةً أَحَدِكم حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ»(١).

١١ \_ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بنُ مِنْهال أخبرنا ربيع بن صَبيح عن الحسنِ قَالَ:

(١) إسنادُهُ جَيْدٌ.

أخرجه ابنُ ماجه (٤٦٠) \_ مختصراً \_ وابنُ الجارود (١٩٤) والطبرانيُّ (ج ٥/ رقم 20٢٥) والحاكمُ (٢٤١/١ و٣٤٥) \_ من طريق حجاج بن منهال به.

وأخرجه أحمدُ (٤/٠٤) وابنُ أبي شيبة (٢٨٧/١) وعبدُالرزاق (ج٢/ رقم ٣٧٣٩) والخرجه أحمدُ (٤٠٠ وابن أبي شيبة (١٣٠٣) والطيالسيُّ (٣٠٠ و منحة) والبزار (والشافعيُّ في «الأم» (٨٨/١) والدارميُّ (١٣٠٣) والطيالسيُّ (٣٠٢) والنسائيُّ (٢٠٢ و٣٧٦) والبحر الزخار) وأبو داودَ (٨٥٧) والترمذيُّ (٣٠٢) والنسائيُّ (٢٠٢ و ١٩٣٥) والطبرانيُّ (ج٥/ رقم ٤٥٢٥) وابنُ حببان (٤٨٤ و ٤٥٢٥ و ٤٥٢٥) وابنُ حببان (٤٨٤ و ١٤٤١) وابنُ أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (ج٤/ رقم والحاكم (٢٩٢١) والبيهقيُّ (٢٣٣ و ١٣٠٢) وابن العرب على والمحلى (٢٩٧٠) والبغويُّ في «المحلى» (٣٨٠) والبغويُّ في «المحلى» (٣٨٠) والبغويُّ من طُرُق عن علي بن يحيى عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع به.

«وهذا الحديث لا نعلم أحداً رواه عن رسول الله \_ ﷺ - إلا رفاعة بن رافع وأبو هريرة وحديث رفاعة أتم من حديث أبي هريرة وإسناده حسن».

قُلْتُ: إسنادُهُ جَيْدٌ رجالُه ثقاتٌ خلا يحيى بن خلاد فقد ذكره ابن حبان في «الثقات» (٥١٩/٥) وقال الذهبي في «الكشاف» (٣٦٥/٢ ـ ط. عوامة): «صدوق».

وله شاهدٌ من حديث أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ.

أخرجه البخاريُّ (٢٧٦/٢ ـ ٢٧٧ و٣٢٣ و٣٨/١١ ـ ٣٩ و٥٥٠) ومسلمٌ (٣٩٧) وغيرهما.

وقد وقع في إسنادِهِ اختلافٌ لا يَضُرُّ فانظر ـ لزاماً ـ:

«فتح الباري» (٣٢٣/٢ ـ ٣٢٤)، «شرح صحيح مسلم» (١٤٤/٤).

وهذا الحديث هو المشهور عند أهل العلم بـ «حديث المسيء صلاته».

«كُلُّ صَلاَةٍ لا يَخْضُرُهَا قَلْبُكَ، فهي إلى العُقُوبَةِ أَسْرَعُ منها إلى الثَّوَابِ».





١٢ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بنُ مُوْسى وَقَبِيْصَةُ بنُ عُقْبَة عن سُفْيَانَ الثوريِّ عن عَبْدِاللَّهِ بنِ عِيْسى عن يحيى بنِ الحَارِثِ عن أبي الأَشْعَثَ الصَّنعانيِّ عن أوْسِ بنِ أَوْسِ الثقفيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -:

«مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَغَدَا وَابْتَكَرَ فَجَلَسَ من الإِمَامِ قَرِيباً فاسْتَمَعَ وأَنْصَتَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صيامُهَا وَتِيَامُهَا» (١٠).

(١) إسنادُهُ صحيحٌ.

أخرجه أحمدُ (١٠/٤) والترمذيُّ (٤٩٦) والطبرانيُّ (ج١/ رقم ٥٨٢) والحاكمُ (٢٨١/١ ـ ٢٨٢) وابنُ أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (ج٣/ رقم ١٥٧٥) من طريق سفيان ـ وقرن الترمذي معه أبا جناب يحيى بن أبي حيَّة ـ به.

وأخرجه الطبرانيُّ (ج١/ رقم ٥٨٣) من طريق عبدالله بن عيسى به.

وأخرجه الترمذيُّ (٤٩٦) والنسائيُّ (٩٥/١ ـ ٩٦) والدارميُّ (١٥١١) والحسنُ بن سفيان في «الأربعين» (رقم: ٢٧) وابنُ أبي عاصم (ج $^{7}$ / رقم ١٥٧٤ و١٥٧٦) والبغويُّ في «شرح السنة» (٤٤٠ - ٢٣٥) وتمامُّ (٤٤٥ و٤٤٦ و٤٤٧ ـ ترتيبه) من طريق يحيى بن الحارث به.

وأخرجه أحمدُ (٩/٤ و٩ ـ ١٠ و١٠٤) وابنُ أبي شيبة (٩٣/٢) وأبو داود (٣٤٥) وابنُ ماجه (١٠٨٧) وابنُ خزيمة (١٢٨/٣ ـ ١٢٩) وابنُ حبان (٢٧٨١ ـ الإِحسان) والطبرانيُّ (ج١/ رقم ٨١٥ و٨٥٥ و٥٨٥) والحاكمُ (٢٨١/١ و٢٨٢)=

.....

وابنُ أبي عاصم (ج٣/ رقم ١٥٧٣ و١٥٧٧) وتمامٌ (٤٤٣ و٤٤٤ ـ ترتيبه)
 والبغويُّ (٢٣٦/٤) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٩٧٤) والبيهقيُّ (٣٢٩/٣)
 و «فضائل الأوقات» (رقم: ٢٧١) من طريق أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس به.

وإسنادُهُ صحيحٌ.

وأبو الأشعث الصنعاني اسمه شَرَاحيل بن آدة، وقيل غير ذلك. والمذكور هوَ الأشهر.

قال أبو عيسى الترمذيُّ:

اهذا حديث حسن».

وقال الحاكم:

«قد صح هذا الحديث بهذه الأسانيد على شرط الشيخين ولم يخرجاه..».

وحسَّنه البغويُّ في «شرح السنة» (٢٣٦/٤) والنوويُّ في «المجموع» (٤٢/٤).

وقال ابنُ كثير في «إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه» (١٩٩/١):

«رواه أحمد وأهل السنن وله إسناد على شرط مسلم ومنهم من علَّله».



١٣ - حَدَّثَنَا أَبو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عن أبي إسحاقَ عن أبي
 الأحوص عن عَبْدِاللَّهِ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ \_ ﷺ \_ قَالَ لِقَومِ يَتَخَلَّفُونَ عن الجُمُعَةِ:

«لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحَرِّقُ على الذين يَتَخلَّفُونَ عن الجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ» (١٠).



<sup>(</sup>١) حديث صحيخ.

أخرجه مسلمٌ (٦٥٢) من طريق زهير به.



١٤ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بنُ مُوْسى أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بنُ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ:
 سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بنَ خَالِدٍ يُحَدِّثُ طَاوِساً قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ إلى ابنِ عُمَرَ فَقَالَ: يا أبا عبدالرحمٰن! أَلاَ تَغْزُو؟.

فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ \_ عَلِيَّةً \_ يَقُولُ:

«بُنِيَ الإِسْلاَمُ على خَمْسِ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَ اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالحَجِّ وصَوْم رَمَضَانَ»(١).



<sup>(</sup>١) حديث صحيح.

أخرجه البخاريُّ (٦٤/١ ـ فتح) عن عبيدالله بن موسى به.

وأخرجه مسلمٌ (٤٥/١) من طريق حنظلة بن أبي سفيان به.

قلت: وهذا اللفظ الذي ساقه المصنّفُ ـ رحمه الله ـ هو لفظ مسلم أيضاً مع ذكر الحكاية وعند البخاريّ زيادة «. . وأن محمداً رسول الله».



١٥ ـ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ مُوْسى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عن عَمْروِ بنِ يَحْيى عن أبي سَعيدِ الخدريِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ ﷺ \_:

«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أُواقٍ صَدَقَةٌ» (١).



(١) إسنادُهُ صحيحٌ.

أخرجه البخاريُّ (٣١٨/٣ ـ ٣١٩ و٣٦٣) ومسلمٌ (٩٧٩) من طريق عمرو بن يحيى عن أبي سعيد به.

وانظر ـ غير مأمور ـ:

<sup>«</sup>شرح صحيح مسلم» (۱۹/۷ ـ ۷۰)، «فتح الباري» (۳۱٤/۳ ـ ۳٦٥).



١٦ - حَدَّثَنَا يَعْلَى بنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عن سَلَمَةَ بنِ كُهَيْلٍ عن القَاسِمِ بنِ مُخَيْمِرَةَ عن أبي عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْنَا قَيْسَ بنَ سَعْدٍ عن صَدَقَة الفِطْر فَقَالَ:

«أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ اللَّهِ عَ الزَّكَاةُ لَمْ يَنْهَنَا وَكُنَّا نَفْعَلُهُ ». الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَكُنَّا نَفْعَلُهُ ».

وَسَأَلْنَاهُ عن صَوْم عاشوراءَ فَقَالَ:

«أَمَرَنَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُزْنَا بِهِ وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ»(١).

<sup>(</sup>١) حديث صحيخ.

أخرجه البيهقيُّ (104/٤) من طريق يعلى بن عبيد به دون ذكر صيام عاشوراء. وأخرجه عبدُالرزاق (ج $^{7}$  رقم ٥٨٠١) - ومن طريقه الطبرانيُّ (ج $^{1}$  رقم ٥٨٠١) وأحمد ( $^{7}$  ) - ومن طريقه المزيُّ في «تهذيب الكمال» ( $^{7}$  ) والنسائيُّ ( $^{9}$  ) والنسائيُّ ( $^{9}$  ) والنسائيُّ ( $^{1}$  ) والنسائيُّ ( $^{1}$  ) والنسائيُّ ( $^{1}$  ) وعن طريقه ابنُ عبدالبر في «التمهيد» ( $^{1}$  )  $^{1}$  ( $^{1}$  ) وابنُ ماجه ( $^{1}$  ) والبزار ( $^{1}$  ) وابن ماجه ( $^{1}$  ) والبزار ( $^{1}$  ) وابن الزخار) وأبو يعلى ( $^{1}$  / رقم ( $^{1}$  ) وابنُ خزيمة ( $^{1}$  ) والطبرانيُّ ( $^{1}$  /  $^{1}$  ) والطحاويُّ في «مشكل الآثار» ( $^{1}$  / رقم  $^{1}$  ) و«شرح معاني الآثار» ( $^{1}$  ) وابن بشران في «الأمالي» ( $^{1}$  ) من طريق سفيان به وتوبع سفيان تابعه شعبةُ .

.....

أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (ج٦/رقم ٢٢٦٢) و«شرح معاني الآثار»
 (٧٤/٢) من طريق شعبة به.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه».

وقال النوويُّ في «المجموع» (١٠٣/٦):

«هذا الحديث مداره على أبي عمار؛ ولا يُعلم حاله في الجرح والتعديل».

قُلْتُ: أبو عمار هو عَرِيب بن حُمَيْد وثقه الإِمامان أحمد ويحيى بن معين وذكره ابن حبان في «ثقاته» (٧٨٣/٥).

وقد خولف سلمة بن كهيل في إسناده.

فأخرجه النسائيُّ (89/٥) وفي «الصوم» من «الكبرى» ـ كما في «تحفة الأشراف» (7/7) ـ ومن طريقه ابنُ عبدالبر في «التمهيد» (3/7) ـ والبزار (7/7) ـ والبزار (7/7) البحر الزخار) والطبرانيُّ (7/7) رقم (7/7) والطحاويُّ في «مشكل الآثار» (7/7) وابنُ قانع رقم (7/7) ، (7/7) ، (7/7) وابنُ قانع في «معجم الصحابة» (7/7) من طُرُقِ عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن عمرو بن شرحبيل عن قيس بن سعد به .

قال أبو عبدالرحمٰن النسائيُّ:

«وسلمة بن كهيل خالف الحكم في إسناده والحكم أثبت من سلمة بن كهيل». قُلْتُ: إسنادُهُ صحيحٌ رجالُهُ ثقاتٌ.

قال الحافظ في «فتح الباري» (٣/ ٤٣٠ \_ ٤٣١):

«وتُعُقِّب بأن في إسناده راوياً مجهولاً، وعلى تقدير الصحة فلا دليل فيه على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول، لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر».

وانظر: «مشكل الآثار» (٦/ ٤٨ \_ ٤٩).



١٧ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَیْدٍ حَدَّثَنَا أَیُّوبُ عن أَبي قِلاَبَةَ عن أَبي هُرَیْرَةَ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - یُبَشِّرُ أَصْحَابَهُ:

«قَدْ جَاءَكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكُ افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفَتَّحُ فِيهِ أَبْوَابُ الجَحيم، وَيُعَلَّ فِيهِ الشَّيْطَانُ، فِيهِ لَيْوَابُ الجَحيم، وَيُعَلَّ فِيهِ الشَّيْطَانُ، فِيهِ لَيْلَةٌ خَيرٌ مِن أَلْفِ شَهْرٍ، مِن حُرِمَ خَيْرُهَا فَقَدْ حُرِمَ»(١).



<sup>(</sup>١) إسنادُهُ ضعيفٌ.

أخرجه أحمدُ (٢٨٥/٢) من طريق حماد بن زيد به.

وأخرجه أحمدُ (٢٣٠/٢ و٤٢٥) وإسحاقُ بن راهوية (٧٣/١ ـ ٧٤) وابنُ أبي شيبة (١/٣) والنسائيُّ (١٢٩/٤) من طُرُقِ عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي هريرة به وإسنادُهُ ضعيفٌ لانقطاعه بين أبي قلابة عبدالله بن زيد الجرمي وأبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ.

وقد خَرَّجْتُهُ في «فضل شهر رمضان» (رقم: ٤) لابن عساكر.



١٨ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بنُ مُوْسى حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي لَيْلَى عن ابنِ أَبِي مُلْيِكَةً عن عَبْدِاللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ عن رَسُولِ اللَّهِ - عَالِيَةً - قَالَ:

«أَتَى جِبْرِيلُ إِبِراهِيمَ يَوْمَ التَّزُويَةِ فَرَاحَ بِهِ إِلَى مِنى فَصَلَّى بِهِ الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ غَذَا بِهِ إِلَى عَرَفَاتٍ فَأَنْزَلَهُ الْأَرَاكَ أَوْ حَنِثُ يَنْزِلُ النَّاسُ فَصَلَّى بِهِ الصَّلاتَيْنِ جَمِيعاً الظَّهْرَ والْعَصْرَ ثُمَّ وَقَفَ بِهِ حَتَّى إِذَا كَانَ كَأَعْجَلَ مَا يُصَلِّي أَحَدٌ مِن المسلمينَ المَغْرِبَ أَفَاضَ إِلَى جَمْع فَصَلَّى بِهِ الصَّلاتَيْنِ جَميعاً المَغْرِبَ وَالعَشَاءَ ثُمَّ بَاتَ بِهِ حَتَّى إِذَا كَانَ كَأَعْجَلَ مَا يُصَلِّي أَحَدٌ مِن المسلمينَ الفَجْرَ صَلَّى بِهِ الفَجْرَ ثُمَّ إِذَا كَانَ كَأَنْطِأ مَا يُصَلِّي أَحَدٌ مِن المسلمينَ الفَجْرَ صَلَّى بِهِ الفَجْرَ أَفَاضَ وَقَفَ بِهِ حَتَّى إِذَا كَانَ كَأَنْطِأ مَا يُصَلِّي أَحَدٌ مِن المسلمينَ الفَجْرَ أَفَاضَ بِهِ إلى البَيْتِ وَأَوْحَى وَقَفَ بِهِ عِلَى الْبَيْتِ وَأَوْحَى المَالِي الْبَيْتِ وَأَوْحَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِي الْبَيْتِ وَأَوْحَى اللَّهُ عَنَى فَرَمَى الْجَمْرَةَ وَذَبَحَ وَحَلَقَ ثُمَّ أَفَاضَ بِهِ إلى البَيْتِ وَأَوْحَى اللَّهُ عَلَى الْبَيْتِ وَأَوْحَى الْمَعْلَى الْقَاضَ اللَّهُ عَلَى الْبَقِ مِلَّا وَيَعْلَى الْمَالَى الْمَعْلِي الْمَعْمِلَ وَعَلَى الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَعْمَلُى الْمِالِي الْمَالِي الْمَالَى الْمَالِي الْمِعْلَى الْمَالَى الْمَالَى الْمَالَى الْمَالَعِي الْمَالِي الْمَالَى الْمَالَى الْمَالَى الْمُعْرِي الْمِعْلَى الْمَالَى الْمَالَى الْمَالَى الْمَالَى الْمَالَى الْمِنْ الْمَالِي الْمَالَى الْمَالِي الْمَالَى الْمَالَى الْمَالَى الْمَالَى الْمَالَى الْمَالِي الْمَالَى الْمَلَى الْمُعْلِي الْمَالَى الْمَالَى الْمَالَى الْمَالَى الْمَالَى

<sup>(</sup>١) إسنادُهُ ضعيفٌ.

أخرجه ابنُ أبي شيبة (ص ٣٧٤ ـ قسم الحج) والحسن بن سفيان في «الأربعين» (رقم: ٣٣) والبيهقي (١٤٥/٥) وفي «شعب الإِيمان (٢٠٧٦ ـ علمية) من طريق ابن أبي ليلى عن ابن أبي مليكة عن عبدالله بن عمرو بنحوه.

.....

## = وإسنادُهُ ضعيفٌ.

محمد بن عبدالرحمٰن بن أبي ليلى سيء الحفظ فيه لينٌ.

وأخرجه ابن خزيمة (٢٤٨/٤ ـ ٢٤٩، ٢٦٤) والبيهقي (١٤٥ ـ ١٤٥) وفي «شعب الإيمان» (٤٠٧٥) من طريقين عن ابن أبي مليكة عن عبدالله بن عمرو موقوفاً بنحوه.

## وإسنادُهُ صحيحٌ.

قال البيهقيُّ في «شعب الإيمان» (٣/ ٤٦٤ ـ العلمية):

«هذا هو المحفوظ موقوف».



١٩ - حَدَّثَنَا النَّضْرُ بنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا بَهْزُ بن حَكيم عن أبيهِ عن جَدِّهِ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إلى رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْتُ - فَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّه! مَنْ أَبُرُ؟.

قَالَ: «أُمَّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟. قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟.

قَالَ: «ثُمَّ أَبَاكَ، ثُمَّ الأَقْرَبَ فالأَقْرَبَ»(١).

٢٠ - حَدَّثَنَا أبو نعيم حَدَّثَنَا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبدالله قَالَ:

<sup>(</sup>١) حديث حسن.

أخرجه الطبرانيُّ (ج ١٩/ رقم ٩٦٤) من طريق النضر بن شميل به.

وأخرجه أحمد (٥/٣) والبخاريُّ في «الأدب المفرد» (رقم: ٣) وأبو داودَ (١٣٩٥) والترمذيُّ (١٨٩٧) من طرق عن بهز بن حكيم به.

وقال أبو عيسى:

اهذا حديث حسنًا.

قُلْتُ: إسنادُهُ حسنٌ، وقد خَرَّجتُهُ مطوَّلاً وذكرتُ له شاهداً من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في تَعْليقي على «تنوير الفكرة بحديث بهز بن حكيم في حسن العشرة» للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقيِّ.

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ \_ ﷺ -: أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟.

قَالَ: «الصَّلَوَاتُ لِوَقْتِهِنَّ وَبِرُ الوَالِدَيْنِ وَالجِهَادُ في سبيلِ اللَّهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ ».

وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَني (١).



(١) حديث صحيخ.

أخرجه أحمدُ (٢١/١) والحسنُ بن سفيان في «الأربعين» (رقم: ٣٥) ـ وعنه ابنُ حبان (١٤٧٦ ـ الإِحسان) ـ عن عبدالعزيز بن مسلم والطحاويُّ في «مشكل الآثار» (ج٥/ رقم ٢١٢٦) عن إبراهيم بن طهمان كلاهما عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبدالله بن مسعود بنحوه.

وأخرجه البخاريُّ (۱۲/۱ و ۱۹/۱ و ۱۱/۱۰ و ۱۱/۱۳ و ۱۱/۱۳ و ۱۱۹/۱۳ من طريق الوليد بن العيزار عن سعد بن إياس بن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود به.



٢١ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بنُ مُوْسى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عن أبي
 حَازِمٍ عن سَهْلِ بنِ سَعْدِ عن رَسُولِ اللَّهِ - عَالَ:

«الرَّوْحَةُ وَالغَذْوَةُ في سَبيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ من الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»(١).

٢٢ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّه بنُ يَزيد حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بنُ لَهيعة عن مِشْرَح
 بن هَاعَان عن عُقْبَةَ بنِ عَامرٍ عن رَسُوْلِ اللَّهِ ـ ﷺ ـ قَالَ:

«كُلُّ مَيْتِ يُخْتَمُ على عَمَلِهِ إلا المرابطُ في سَبيلِ اللَّهِ فإِنَّهُ يَجْري لَهُ عَمَلِهِ حَتَّى يُبْعَثَ (٢٠).

(١) إسنادُهُ صحيحٌ.

أخرجه البخاريُّ (١٧/٦ ـ فتح) ومسلمٌ (١٥٠٠/٤) من طريق سفيان الثوري به.

(٢) إسنادُهُ ضعيفٌ والحديثُ حسنٌ.

أخرجه أحمدُ (١٥٠/٤) والدارميُّ (٢٣٣٦) \_ ومن طريقه ابنُ عساكر في «الأربعون في الحرجه أحمدُ (١٥٠/٤) والدارميُّ (٢٢) \_ والحارثُ بن أبي أسامة (٦٢٨ \_ بغية الباحث) وابنُ عبدالحكم في «فتوح مصر وأخبارها» (ص ١٩٤) عن عبدالله بن يزيد به.

وأخرجه أحمدُ (١٥٧/٤) والطبرانيُّ (ج ١٧/ رقم ٨٤٨) من طريق ابن لهيعة به. قال الهيثميُّ في «مجمع الزوائد» (٣٨٩/٥):

«رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن».

# = قُلْتُ: إسنادُهُ ضعيفٌ.

عبدالله بن لهيعة المصريُّ ضعيفٌ على القول الراجح ورواية العبادلة أعدل من غيرها والهيثميُّ - رحمه الله - مضطربٌ رأيه فيه يظهر ذلك لمن تأمل "مجمع الزوائد".

والحديث له شواهد انظر:.

«الترغيب والترهيب» (۱۹۹/۲ ـ ۲۰۱) للمنذري، «المتجر الرابح» (ص ٤٦٠ ـ ٢٦٠) للميثمي، «الأجوبة المرضية» (٤٦٠ ـ ٢٨٠) للهيثمي، «الأجوبة المرضية» (١١٨/١ ـ ١١٨) للسخاوي.

وقد أخرج الإِمامُ مسلمٌ في «صحيحه» (١٩١٣) من طريق شرحبيل بن السَّمْط عن سلمان قال: سمعت رسول الله \_ ﷺ \_ يقول:

ارِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ من صِيَامٍ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الذي كان يَغْمَلُهُ وأُجَرِي عَلَيْهِ رِزْقُهُ وأَمِن اَلفَتَانَ».



٢٣ ـ حَدَّثَنَا يَزيدُ بنُ هَارونَ أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بنُ أَرْطَاةَ عن عمرِو
 بنِ شُعَیْبٍ عن أبیهِ عن جَدِّهِ قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ إلى رَسُولِ اللَّهِ \_ ﷺ \_ فَقَالَ:

يا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ لي ذَوي أَرْحَامٍ أَصِلُ ويَقْطَعُونَ، وَأَعْفُو وَيَظْلِمُوْنَ، وَأَعْفُو وَيَظْلِمُوْنَ، وَأُحْسِنُ وَيسيئونَ، أَوَكَافِئَهُم؟.

قَالَ: «لاَ، إِذاً يَتْركونَ جَميعاً، ولكن خُذِ الفَضْلَ وَصلْهُم فإنَّهُ لا يَزَالُ مَعَكَ من اللَّهِ ظَهِيرٌ مَا كُنْتَ كَذَلِكَ» (١٠).

<sup>(</sup>١) إسنادُهُ ضعيفٌ.

أخرجه أحمدُ (١٨١/٢) عن يزيد بن هارون به.

وأخرجه هناد في «الزهد» (۱۰۱۲) عن طريق حجاج به.

قال الهيثميُّ في «مجمع الزوائد» (٨/١٥٤):

<sup>«</sup>رواه أحمد وفيه حجاج بن أرطاة وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات».

قُلْتُ: إسنادُهُ ضعيفٌ. ا

الحجَّاج بن أرطاة لا يحتجُّ به وهو مدلِّسٌ.

ويغني عنه ما أخرجه مسلّم (٢٥٥٨) من طريق العلاء بن عبدالرحمٰن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً:

<sup>﴿</sup> أَنَّ رَجُلاً قالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ لِي قَرَابَةً. أَصِلُهُمْ ويَقْطعوني، وأُحْسِنُ إليهم ويُسيئونَ إِليَّ، وأَخْلِمُ عَنْهُمْ ويَجْهَلُونَ عليَّ، فقال:

٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ بنُ يزيدَ عن عَبْدِاللَّهِ بن أبى أَوْفَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - عَالِي ـ قَالَ:

«لاَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ على قَوْمٍ فيهم قَاطِعُ رَحِمٍ (1).



= «لَثِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، فكأنَّما تُسِفُّهُم المَلَّ، ولا يَزَالُ مَعَكَ من اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِم ما دُمْتَ على ذَلِكَ».

ومعنى المَلُّ: «الرماد الحار».

(١) إسنادُهُ تالف.

أخرجه الذهبيُّ في «سير أعلام النبلاء» (٢٠٥/١٢) و «تذكرة الحفاظ» (٣٣/٢٥) من طريق المصنَّف به.

وأخرجه هناد في «الزهد» (١٠٠٥) عن محمد بن عبيد به.

وأخرجه البغويُّ في «شرح السنة» (٢٧/١٣ ـ ٢٨) من طريق محمد بن عبيد به. وأخرجه البغويُّ في «الأدب المفرد» (رقم: ٣٣) وابنُ عدي (٢٥٩/٣) وابنُ شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» (٥٧١) والطبرانيُّ في «الكبير» ـ كما في «مجمع الزوائد» (١٥١/٨). ومن طريقه المزيُّ في «تهذيب الكمال» (٢٩٢/١١) وابنُ جرير الطبري في «تهذيب الآثار» (٢١٢ ـ مسند عبدالرحمٰن بن عوف) وقوام السنة الأصبهانيُّ في «الترغيب والترهيب» (٢٣١٧) والبغويُّ في «شرح السنة» (٢٣١٧) من طريق سليمان بن يزيد ـ ويقال: زيد ـ به.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٥١/٨):.

«رواه الطبراني وفيه أبو إدام المحاربي وهو كذاب».

وقال ابن حبان في «المجروحين» (٣٣٦/١):

«يروي عن البراء ما لا أصل له وعن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، لا يحتج بخبره».

قُلْتُ: إسنادُهُ تالفٌ.

سليمان أبو إدام الكوفي كذَّبه ابن معين.



٢٥ - حَدَّثَنَا يَعْلَى بنُ عُبَيْد حَدَّثَنَا يَحْيى بنُ عُبَيدِاللَّهِ عن أبيهِ إبيهِ إبي

«مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِيني بالجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّه سَيُورُثُهُ»(١).

(١) إسنادُهُ واهِ والحديثُ صحيحُ.

أخرجه هناد في «الزهد» (١٠٣٤) عن يعلى بن عبيد به.

يحيي بن عبيدالله ضعَّفه أئمةُ أهل الحديث(١).

وأبوه عبيدالله بن عبدالله بن مَوْهَب فيه جهالةٌ لذا قال الحافظ في «التقريب»: «مقبول» يعني: حيث يتابع وإلا فليِّن الحديث كما نصَّ عليه في المقدمة.

وله طرق أُخْرى عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.

۱ ـ مجاهد بن جبر عنه.

أخرجه أحمدُ (٧/ ٣٠٥ و ٤٤٥) وابنُ ماجه (٣٦٧٤) والطبرانيُّ في «مكارم الأخلاق» (رقم: ١١٨) والطحاويُّ في «مشكل الآثار» (ج٧/ رقم ٧٩٤) والدارقطنيُّ في «العلل» (٣٦١/ ٢٣٢) والخرائطيُّ في «مكارم الأخلاق» (رقم: ٢٠١) وأبو نعيم الأصبهانيُّ في «حلية الأولياء» (٣٠٦/٣) وفي «تسمية ما انتهى إلينا من الرواة عن أبي نعيم الفضل بن دكين عالياً» (رقم: ١٠) من طريق يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة به.

قال البوصيريُّ في «مصباح الزجاجة» (١٦٤/٣):

<sup>(</sup>١) انظر: «تهذيب الكمال» (٣١/ ٤٤٩ ـ ٤٤٩)، «ميزان الاعتدال» (١٩/٢).

.....

= «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات».

قُلْتُ: وهو كما قال لولا أنه اختُلِف على مجاهد.

قال الدارقطنيُّ في «العلل» (٢٣٠/٨ ـ ٢٣١):

«اختلف فيه على مجاهد فرواه يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة، وخالفه بشير بن سليمان فرواه عن مجاهد عن عبدالله بن عمرو وخالفهما زبيد فرواه عن مجاهد عن عائشة وقول زبيد أشبهها».

وقد أشار إلى هذا الاختلاف البزار وأبو نعيم في «الحلية» (٣٠٦/٣ ـ ٣٠٦). ورواية زبيد الأيامي أخرجها الإمام أحمد (١٨٧/٦) والدارقطنيُّ في «العلل» (٨/٢٣) وأبو نعيم في «الحلية» (٣٠٦/٣ ـ ٣٠٧) من طريق سفيان عن زبيد عن

مجاهد عن عائشة به.

وسماع مجاهد من عائشة مختلفٌ فيه. فنفاه يحيى بنُ سعيد القطان وشعبةُ ويحيى بنُ معين وأبو حاتم الرازيُّ<sup>(١)</sup>.

قال العلائقٌ في «جامع التحصيل» (ص ٢٧٣):

«وحديثه عنها في الصحيحين وقد صرح في غير حديث بسماعه منها».

وقال الحافظُ في «فتح الباري» (٤٩٢/١) عند الحديث الذي أخرجه البخاريُّ (رقم: ٣١٢ ـ فتح) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قالت عائشة:

«ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظُفْرها»:

«فائدة: طعن بعضهم في هذا الحديث من جهة دعوى الانقطاع، ومن جهة دعوى الاضطراب. فأما الانقطاع فقال أبو حاتم: لم يسمع مجاهد من عائشة، وهذا مردود، فقد وقع التصريح بسماعه منها عند البخاري في غير هذا الإسناد، وأثبته على بن المديني، فهو مقدم على من نفاه..».

۲ ـ داود بن فراهیج عنه.

أخرجه أحمدُ (۲۰۹/۲ و ٤٥٨ و ٥١٤) وإسحاقُ بن راهويه (رقم: ١٤١ - مسند أبي هريرة) وابن أبي شيبة (٥٤٦ - ٥٤٧) وأبو القاسم البغويُّ في «الجعديات» (١٥٨٦) ـ ومن طريقه ابنُ عدي (٨٢/٣) وأبو الطاهر محمد بن أحمد الذهليُّ في «الجزء الثالث والعشرون من حديثه» (رقم:  $\mathbf{P}$  - انتقاء الدارقطني) وأبو نعيم في «عواليه» كما في «المداوي» (٤٧٣/٥) ـ والبغويُّ في =

<sup>(</sup>۱) انظر: «المراسيل» (ص ۲۰۳) لابن أبي حاتم، «جامع التحصيل» (ص ۲۷۳) للعلائي.

"شرح السنة" (٧١/١٣) - والبزارُ (١٨٩٨ - كشف) والطبرانيُّ في «مكارم الأخلاق» (رقم: ١٩٦١) والطحاويُّ في «مشكل الآثار» (ج٧/رقم ٢٧٩٥) وابنُ حبان (٥١٦ - الإحسان) وابن الجوزي في «البر والصلة» (٢٨٢) والخطيب في «تاريخ بغداد» (٢٩١/ - ٢٩٢) من طريق شعبة عن داود بن فراهيج به.

وإسنادُهُ حسنٌ لا بأس به.

داود بن فراهيج مختلفٌ فيه ولعلَّ الراجحَ في حاله أنه صدوقٌ حسنُ الحديث ـ إن شاء الله ـ.

٣ ـ محمد بن سيرين عنه.

أخرجه ابن عدي (٣٩٣/٥) من طريق أبي وهب عبدالعزيز بن عبدالله عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين به.

وأبو وهب هذا قال ابن عدي:

«عامة ما يرويه لا يتابعه عليه الثقات».

٤ ـ عبدالرحمٰن بن يعقوب الجُهَني عنه.

أخرجه الطبرانيُّ في «مكارم الأخلاق» (رقم: ١٩٧) من طريق ابن أبي فديك عن شِبْل بن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن جده به.

وشِبْل ترجمه البخاريُّ في «التاريخ الكبير» (٢٥٧/٤) وابنُ أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٣٨١/٤) ولم يحكيا فيه جرحاً ولا تعديلاً ولم يَرْوِ عنه إلا ابن أبي فديك ففيه جهالةً.

وقد روى أحاديثَ مناكير كما قال ابن عدي.

وللحديثِ شواهدُ عن عِدَّةٍ من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ.

١ \_ عائشة \_ رضى الله عنها \_.

أخرجه البخاريُّ (٢٠/١٠٠ ـ فتح) ومسلمٌ (٢٦٢٤) من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عَمْرَة عن عائشة مرفوعاً به.

٢ ـ ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ.

أخرجه البخاريُّ (٤٥٥/١٠٠ ـ فتح) ومسلمٌ (٢٦٢٥) من طريق عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر مرفوعاً به.

وانظر:

«الترغيب والترهيب» (۳۲۷/۳ ـ ۳۳۷)، «فتح الباري» (۲/۱۰)، «إرواء الغليل» (۲/۱۰). (دواء الغليل) (۲/۰۰ ـ ٤٠٤).



٢٦ - حَدَّثَنَا يَعْلَى بنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالرحمٰنِ بنِ زيادٍ الأَفريقيُّ عن أبيهِ زيادِ بنِ أَنْعُم سَمِعَ أَبا أَيُّوبَ الأَنْصارِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - يَقُولُ:
 رَسُولَ اللَّهِ - عَيْلِيَّ - يَقُولُ:

"إِنَّ للمُسْلِم على أَخِيهِ سِتَّ خِصَالِ وَاجِبَةٍ: إِذَا تَرَكَ مِنْهَا شَيئاً تَرَكَ حَقًّا وَاجباً عَلَيْهِ إِذَا دَعَاهُ أَنْ يُجِيبَهُ، وإِذَا مَرِضَ أَنْ يَعُودَهُ، وإِذَا مَرضَ أَنْ يَعُودَهُ، وإِذَا مَاتَ أَنْ يَحْضُرَه، وإِذَا لَقِيَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ، وإذا استَنْصَحَهُ نَصَحَهُ، وإذا عَطَسَ أَنْ يُشَمَّتُهُ (۱).

## \* \* \*

<sup>(</sup>١) إسنادُهُ ضعيفٌ.

أخرجه الهيثمُ بن كليب في «مسنده» (١١٤٨) من طريق يعلى بن عبيد به. وأخرجه البخاريُّ في «الأدب المفرد» (٩٢٢) وهناد في «الزهد» (١٠٢٤)، والطبرانيُّ (ج٤/ رقم ٤٠٧٦) وأبو الشيخ في «التوبيخ والتنبيه» (رقم: ١٩) والطحاويُّ في «مشكل الآثار» (ج٢/ رقم ٥٣١) و(ج٨/ ٣٠٣٤) من طريق

عبدالرحمٰن بن زياد به. قُلْتُ: إسنادُهُ ضعيفٌ.

عبدالرحمٰن بن زياد تقدُّم الكلام عليه.

وعزاه المنذريُّ في «الترغيب والترهيب» (٢٣٥/٤) إلى أبي الشيخ في «كتاب الثواب».



٢٧ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عن أَشْعَثَ بن أَبي الشَّعْثَاءِ عن مُعَاوِيةَ بنِ سُوَيدِ بنِ مُقَرِّنٍ عن البَرَاءِ بنِ عَازِب قَالَ:

«أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_ بِسَبْعِ وَنَهَانَا عن سَبْعِ: أَمَرَنَا بِنَصْرِ المَظْلُومِ وإِفْشَاءِ السَّلاَمِ وإِبْرَارِ القَسَمِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَعِيَادَةِ المَرِيضِ وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ واتبَاعِ الجَنَائِزِ، وَنَهانَا عن الاسْتَبْرَقِ، والقِسِّيّ، وَمَياثِرِ الحمر، وَخَوَاتِيم الذَّهَبِ وآنيةِ الفِضَّةِ، وَلُبْسِ الحَريرِ والدِّيْبَاجِ»(١).



<sup>(</sup>١) إسنادُهُ صحيحٌ.

أخرجه مسلمٌ (١٦٣٦/٣) من طريق سفيان بنحوه.

وأخرجه البخاريُّ (١٣٥/٣ و١١٩/٥ و١١٧/١ و٣٢٧ و٢٦٨ و ٦١٨ ومسلمٌ (٢٠٦٦) من طريق أشعث بن أبي الشعثاء به نحوه.

وقد خَرَّجْتُهُ في «المشيخة الصغرى» (رقم: ١٠) لابن شاذان.

وانظر شرح الحديث وبيان معاني ألفاظه في «شرح صحيح مسلم» (٤٧/١٤) للنووي ـ رحمه الله ـ.



٢٨ ـ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَة عن أَيُّوبَ عن مُحَمَّدِ بنِ سِيْرِينَ عن أُمِّ عطية أَنَّها تُوفِّيَتْ ابْنَةٌ لرَسُولِ اللَّهِ ـ ﷺ ـ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ ﷺ ـ: «اغسِلْنَهَا بالماءِ والسِّدْرِ ثَلاَثَا أَوْ خَمْساً أَوْ أَكْثَرَ من ذلك إن رَأَيْتُنَ ذَلِكَ واجْعَلْنَ في آخِرهن شَيْتاً من الكَافُورِ، فإذا فَرَغْتُنَ فَي آخِرهن شَيْتاً من الكَافُورِ، فإذا فَرَغْتُنَ فَي آخِرهن شَيْتاً من الكَافُورِ، فإذا فَرَغْتُنَ في اللّذِينَ فَا إِنْ رَأَيْتُنَ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُ فَيْ الْمِنْ وَاللّذِينَ فَا إِنْ رَأَيْتُ فَيْ الْحِرْدَ وَاللّذِينَ فَا إِنْ رَأَيْتُ فَيْ الْحِرْدَ وَاللّذِينَ فَا إِنْ رَأَيْتُ فَيْ الْحَرْدَ وَاللّذَ اللّذَانَ فَي اللّذِينَ فَا إِنْ رَأَيْتُونَ مِنْ اللّذِينَ فَا إِنْ رَأَيْتُ فَالَ اللّذِينَ فَا اللّذَانُ اللّذِينَ فَا إِنْ اللّذِينَ فَا اللّذَانُ اللّذِينَ فَا إِنْ اللّذَانَ اللّذَانَ اللّذِينَ فَا اللّذَانُ اللّذِينَ فَا اللّذَانُ اللّذِينَ فَا اللّذَانُ اللّذِينَ فَا اللّذِينَ فَا اللّذَانُ اللّذِينَ فَا اللّذَانُ اللّذِينَ فَا اللّذَانُ الْحَدْرُ الْحَدْرُ اللّذَانُ الْحَدْرُ الْحَدْرُ الْحَدْرُ الْحَدْرُ اللّذِينَ الْحَدْرُ اللّذِينَا اللّذَانَانُ اللّذَانَانُ اللّذَانَانُ اللّذَانَانُ اللّذِينَا اللّذَانَانُ اللّذَانَانُ اللّذَانَانُ اللّذَانِينَا الللّذِينَا الللّذِينَا اللّذِينَا الللّذِينَا الللّذَانِينَا اللّذِينَا الللّذَانَانِ الللّذَانَانُ اللّذَانِينَا الللّذَانِينَانِ اللّذَانِينَا اللّذَانِينَا الللّذِينَا اللّذَانِينَا اللّذِينَا اللّذَانَانُ اللّذَانِينَا الللّذَانِينَا اللّذَانَانُ اللّذَانِينَا الللّذَانَانُ اللّذَانِينَا اللّذَانِينَا الللّذَانَانَ

وَقَالَتْ حَفْصَةُ:

«اغْسِلْنَها خَمْساً أو سبعاً، والجعَلْنَ لها ثَلاَثَةَ قُرُونِ»



<sup>(</sup>١) حديث صحيح.

أخرجه البخاريُّ (١٥٠/٣ و١٥٥ و١٥٧ و١٥٩ من طريق أخرجه البخاريُّ (٩٣٩) من طريق أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية بنحوه.



٢٩ - حَدَّثَنَا يَحْيى بنُ يَحْيى أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بنُ لَهيعةَ عن أَبي
 الزُّبَيْرِ عن جابرٍ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ - عَالَ:

«كَبِّروا على مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَرْبَعاً»(١).



(١) إسنادُهُ ضعيفٌ.

أخرجه أحمدُ (٣٣٦/٣ ـ ٣٣٧) من طريق عبدالله بن لهيعة به.

وعنده: «أربع تكبيرات».

وأخرجه البيهقيُّ (٣٦/٤) من طريق ابن لهيعة به بلفظ:

«صلُّوا على موتاكم بالليل والنهار أربع تكبيرات سواء».

وإسنادُهُ ضعيفٌ.

ابن لهيعة ضعيفٌ على التحقيق.

والحديث ضعَّفه العلاَّمة الألباني - رحمه الله - في "ضعيف الجامع الصغير" (٤١٦١).



٣٠ ـ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةً عن يَعْلَى بن عَطَاء عن الوَليدِ بن عَبْدِالرحمٰنِ أَنَّ أَبا هُرَيْرَةَ حَدَّثَ عن رَسُولِ اللَّهِ ـ ﷺ ـ أَنَّهُ قَالَ:

«مَنْ صَلَّى على جنَازَةٍ فله قِيرَاطٌ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا وَتَبِعَها فَلَهُ قِيرَاطًانِ».

فَقَالَ ابنُ عُمَرَ:

انْظُرْ مَا تُحَدِّث بِهِ يَا أَبِا هُرَيْرَةَ فَإِنَّكَ تُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَن رَسُولِ اللَّهِ \_ ﷺ - فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَذَهَبَ إلى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا عَن هذا الْحَدِيثِ فَصَدَّقَتْ أَبَا هُرَيْرَةً(١).

## \* \* \*

أخرجه أحمدُ (٣٨٧/٢) من طريق حماد بن سلمة به.

وأخرجه أبو داود الطيالسي (٧٦٨ ـ منحة) وعبدُالرزاق (ج٣/ رقم ٦٢٧٠) وابنُ أبي شيبة (٣/ ٣٢٠) من طريق يعلى بن عطاء بنحوه.

وإسنادُهُ صحيحٌ.

وله طُرُقٌ أخرى في الصحيحين وغيرهما.

<sup>(</sup>١) حديث صحيح.



٣١ ـ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بنُ مُوْسى أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عن ثُويْرِ عن أَبِيهِ قَالَ: أَخَذَ عليٌّ بِيَدي فَقَالَ: انطَلِقْ بِنَا إلى الحَسَنِ نَعُودُهُ فَوَجَدْنَا عِنْدَهُ أَاللَّهُ عليٌّ: أعائدٌ جِئْتَ أَمْ زَائراً؟.

قَالَ: لأَ، بَلْ عَائِداً.

فَقَالَ لَهُ عليٌّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ \_ ﷺ \_ يَقُولُ:

«مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِماً غَدْوَةً إِلاَّ صلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ حتَّى يُمْسِي، ولا يَعُودُهُ عَشِيَّةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ حتَّى يُمْسِي، ولا يَعُودُهُ عَشِيَّةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ حتَّى يُصْبِحَ، وكانَ لَهُ خَرِيْفُ(١) في الجَنَّةِ (٢).

<sup>(</sup>١) «خريف»: «أي مخروف من ثمرها، فعيل بمعنى مفعول». النهاية (٢٤/٢).

<sup>(</sup>٢) إسنادُهُ ضعيفٌ والحديثُ صحيحٌ.

أخرجه الترمذيُّ (٩٦٩) والبغويُّ في «شرح السنة» (٢١٧/٥) وابن بشران في «الأمالي» (٦٩٩)(١) من طريق إسرائيل به.

وأخرجه أحمدُ (٩١/١) والبزارُ (٧٧٧ ـ البحر الزخار) والمحاملي في «الأمالي» (١١٥/١ ـ رواية ابن البيع) وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١٤٥/١) من طريق ثوير بن أبي فاختة به.

<sup>(</sup>۱) ووقع عنده: «ثوبان» بدل «ثوير» وهو خطأ.

•••••

**-**

## = قال أبو عيسى الترمذي:

«هذا حديث حسن غريب وقد روي عن علي هذا الحديث من غير وجه منهم من وقفه ولم يرفعه».

وقال البزار:

«وهذا الحديث قد روي عن علي بنحو كلامه هذا من غير وجه، ولا نعلم يروى إلا عن علي».

وإسنادُهُ ضعيفٌ.

ثوير بن أبي فاختة ضعيفٌ كما بيَّنتُهُ في تعليقي على «أحاديث الشاموخي عن شيوخه» (رقم: ١٥).

وله طُرُقٌ أخرى هو بها صحيحٌ وقد قال أبو داود في «سننه» (٢٠٣/٢ ط. الحوت):

«أسند هذا عن علي عن النبي ـ ﷺ ـ من غير وجه صحيح».

وقال البغويُّ: «هذا حديثٌ حسنٌ».

وانظر في بيان طُرُقه «العلل» (٣/ ٢٦٩ ـ ٢٧٠) للدارقطني، «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (٣٥٣/٣٠ ـ ٣٥٥).



٣٧ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بنُ عُمَرَ عن نَافِع عن ابنِ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي على عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ـ ﷺ ـ وهي حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عمرُ لِرَسُولِ اللَّهِ ـ ﷺ ـ:

«مُرْهُ فَلْيُراجِعْهَا حتى تَطْهُرَ ثم تجِيضَ حَيضَةَ أُخْرى فإذا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقُهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أُو يُمْسِكُهَا، فإنَّها العِدَّةُ التي أَمَرَ اللَّهُ أَن يُطَلِّقَ لها النِّسَاءُ»(١).



<sup>(</sup>١) إسنادُهُ صحيحٌ.

أخرجه مسلمٌ (١٠٩٤/٢) من طريق عبيدالله بن عمر به.

وأخرجه البخاريُّ (٢٥٨/٩ ـ فتح) ومسلمٌ (١٤٧١) من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر به.



٣٣ \_ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وعُبَيْدُاللَّهِ وَيَعْلَى قَالُوا: أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بنُ أَبِي زَائِدَةَ عن الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النعمانَ بنَ بشير يقولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ \_ عَلَيْهِ \_ يقولُ:

«الحَلاَلُ بَيِّنٌ والحَرَامُ بَيِّنٌ، وبَينهمَا أُمورٌ مُتَشَابِهَاتٌ لا يَعْلَمُها كثيرٌ مِن النَّاسِ فَمَن اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لدينِهِ وعِرْضِهِ، ومَن وَقَعَ في الشَّبُهَاتِ وَقَعَ في الحَرَامِ كالرَّاعي يَرْعى حَوْلَ الحِمَىٰ يوشكُ أَن يَرْتَعَ فيه، أَلا لكُلُ مَلِكِ حِمَى، وإنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلا وإنَّ في الجَسَدِ مُضْغَةٌ، إذا صَلَحَت صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وإذا فَسَدَت فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ أَلا وهى القَلْبُ»(۱).



<sup>(</sup>١) حديث صحيح.

أخرجه البخاريُّ (١٥٣/١ ـ فتح) عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن زكريا به. وأخرجه مسلم (١٥٩٩) من طريق زكريا بن أبي زائدة به.



٣٤ ـ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عن أَيُّوبَ عن أَبِي قِلاَبَةَ عن أَبِي أَسُمَاءَ عن ثَوْبَانَ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ـ ﷺ \_:

«أَفْضَلُ الدِّينَارِ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ على عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ على دَائِتِهِ في سَبيلِ اللَّهِ» (١). دَائِتِهِ في سَبيلِ اللَّهِ» (١).

قَالَ أَبِو قِلاَبَةَ: بَدَأَ بِالْعِيَالِ.

قَالَ: وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْراً مِن رَجُلٍ يَسْعَىٰ على عِيَالٍ لَهُ صِغَارٍ حَتَّى يُعِفَّهُم أو يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ بِهِ.



<sup>(</sup>١) حديث صحيخ.

أخرجه مسلمٌ (٩٩٤) من طريق حماد به.



٣٥ ـ حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمْرِو بنِ عَلْقَمَةَ عن أَبي سَلَمَةَ عن أَبي سَلَمَةَ عن أَبي سَلَمَةَ عن أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ ﷺ ـ:

«إِنَّ أَكْمَلَ المُؤْمِنينَ إِيمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِكُمْ» (١).

(١) حديث صحيخ.

أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٢٤٨/٩) \_ ومن طريقه الذهبيُّ في «سير أعلام النبلاء» (٢٠٦/١٢) \_ من طريق المصنّف به دون آخره.

وأخرجه أحمدُ (٢/ ٢٥٠ و ٤٧٢) وابنُ أبي شيبة (٨/ ٥١٥) وفي «الإيمان» (١٧ و ١٨٥) وأبو داودَ (٢٠٨٤) والترمذيُّ (٢١٦١) ومحمدُ بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» وأبو داودَ (٤٦٨٢) والترمذيُّ (١٦٦١) ومحمدُ بن نصر في «الشريعة» (٢٥٧) وهناد في «الزهد» (١٢٥١) والخرائطيُّ في «مكارم الأخلاق» (رقم: ١٧) والحاكمُ (١/٣) واللالكائيُّ في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (١٦١٦ و ١٦١٣) وابنُ بطة في «الإبانة» (٨٣٨ و ٨٣٨) والقضاعيُّ (١٢٩١) والأصبهانيُّ في «الترغيب والترهيب» في «الربانة» محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به.

وليس عند أبي داود وابن حبان الآجري والحاكم والخرائطي والقضاعي قوله: «وخياركم خياركم لنسائكم».

قال أبو عيسى الترمذيُّ:

اهذا حديث حسن صحيح».

وقال الحاكمُ:

«هذا حديث صحيح على شرط مسلم بن الحجاج».

•••••

= قلتُ: أخطأ محمد بن عمرو في هذا الإسناد قال أبو حاتم الرازيُّ - كما في «العلل» (٢/ ٢٦٦ - ٢٦٦) لابنه -:

"وسألت أبي عن حديث رواه محمد بن إسحاق عن الحارث بن عبدالرحيم بن أبي ذباب عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي - على المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاً، ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - على الله عن أبي مدود عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - على الله عن الله ع

قال أبي: حديث الحارث أشبه ومحمد بن عمرو لزم الطريق».

قلت: وهذا من طرائق أهل الحديث في تعليل الأخبار.

انظر «شرح علل الترمذي» (٨٤١/٢ - ٨٤١) لابن رجب الحنبلي ـ رحمه الله ـ.

وله طُرُقٌ أُخرى عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.

١ ـ أبو صالح ذكوان السمان عنه.

أخرجه أحمد (٢٧/٢) وابن أبي شيبة (١٦/٥ و ٢١/٢) وفي «الإيمان» (رقم: ٢٠) والدارمي (٢٨٩) ومحمد بن نصر (٤٥٣) والطبراني في «مكارم الأخلاق» (رقم: ٩) والآجري في «الشريعة» (٢٥٨) والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (رقم: ١٤) والحاكم (٣/١) واللالكائي (١٦١٤ و١٦١٥) وابن بطة (٨٤٠) من طريق محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة به.

# وإسنادُهُ صحيح.

محمد بن عجلان إمام ثقة وثقه الأئمة أحمد وسفيان بن عيينة ويحيى بن معين ويعقوب بن شيبة والنسائي وابن حبان والعجلي.

ووثقه أبو حاتم ومعلوم تعنته في الرجال وهو يغمز الراوي بالغلطة والغلطتين.

وقال أبو زرعة: «محمد بن عجلان من الثقات».

وإنما نقموا عليه حديثه عن المقبري(١)، فما اشتهر عند طائفة من المتأخرين والعصريّين أنه حسن الحديث ففيه نظرٌ قويٌّ.

٢ ـ عطاء بن أبي مسلم الخراساني عنه.

أخرجه إسحاقُ بن راهويه في «مسنده» (٧٢٥) من طريق عطاء بن أبي مسلم عنه به . وإسنادُهُ ضعيفٌ .

<sup>(</sup>۱) انظر: «الثقات» (۳۸۹/۷ ـ ۳۸۹) لابن حبان، التعليق على «تهذيب الكمال» (۱۰۷/۲۱).

•••••

= عطاء روايته عن أبي هريرة منقطعةً.

نفي سماعه منه أبو موسى المديني (١).

وقال ابن رجب الحنبلي في «فتح الباري» (١٤٦/٥):

«وعطاء لم يسمع من أبي هريرة».

٣ ـ المطلب بن عبدالله بن حنطب عنه به .

أخرجه ابنُ حبان (۱۳۱۱ ـ موارد) (۲ من طريق المطلب بن عبدالله بن حنطب عنه به. وفيه انقطاعٌ بين المطلب وأبي هريرة.

قال البخاريُّ في «التاريخ الصغير» (١٧/١):

«لا يعرف للمطلب سماع من أبي هريرة».

وبه جزم أبو حاتم في «المراسيل» (ص ٢٠٩).

وقال ابنُ رجب فَى «فتح الباري» (٣٠٨/٣):

«لا يصح سماعه من أبي هريرة».

٤ ـ عبدالرحمٰن بن هرمز الأعرج عنه به.

أخرجه أبو بكر المقرىء في «أحاديث نافع بن أبي نعيم» (رقم: ١٥) من طريق محمد ابن إسماعيل بن أبي فديك عن نافع بن أبي نعيم عن أبي الزناد عن الأعرج به .

وإسنادُهُ حسنٌ.

ابن أبى فديك صدوق حسن الحديث.

· - عيسى بن سيلان عنه به .

أخرجه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (٤٥٤) من طريق ابن لهيعة عنه به. وابن لهيعة أبن لهيعة عنه به.

وفي الباب عن جماعةٍ من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ.

١ ـُ عائشة ـ رضي الله عنها ـ.

أخرجه أحمدُ (٢٧/٦ و٩٩) وابنُ أبي شيبة (٨٥١٥ و ٢٧/١١) وفي «الإيمان» (رقم: ١٩) والترمذيُّ (٢٦١٢) والنسائيُّ في «عشرة النساء» من «الكبرى» ـ كما في «تحفة الأشراف» (٢٦١٢) ـ ومحمدُ بن نصر (٨٨٠) ـ وابنُ السني في «عمل اليوم والليلة» (٦١٠) والحاكمُ (٥٣/١) واللالكائيُّ في «شرح أصول اعتقاد=

 <sup>(</sup>۱) "جامع التحصيل" (ص ۲۳۸).

 <sup>(</sup>٢) لم أجده بعد بحث في «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» وقد سبق إلى التنبيه إلى ذلك العلامةُ الألبانيُّ - رحمه الله - في «الصحيحة» (١/ ٧٤٥ - ط. المعارف).

= أهل السنة والجماعة» (١٦١٦) وابنُ بطة في «الإِبانة» (٨٤١) من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عائشة مرفوعاً به.

وعندهم: «وألطفهم بأهله» بدل «خياركم خياركم لنسائكم».

قال أبو عيسى الترمذيُّ:

(هذا حديث صحيح (1)، ولا نعرفه لأبي قلابة سماعاً من عائشة».

قُلْتُ: إسنادُهُ ضعيفٌ.

أبو قلابة عبدالله بن زيد الجرمي لم يسمع من عائشة وبه أعلَّه الذهبيُّ.

وقال الحاكم (٣/١):

«وأنا أخشى أن أبا قلابة لم يسمعه من عائشة».

## وله طريق آخر:

أخرجه البخاريُّ في «التاريخ الكبير» (٢٧٢/٢) ومحمدُ بن نصر (٤٥٥) من طريق محمد بن إسحاق عن الحارث بن عبدالرحمٰن عن أبي سلمة عنها به. وفيه عنعنة ابن إسحاق وهو حسن بما قبله.

٢ \_ جابر بن عبدالله \_ رضى الله عنه \_.

أخرجه البزارُ (٣٢ ـ كشف) من طريق معلى بن منصور عن أبي أيوب عن محمد بن المنكدر عن جابر به.

قال الهيثميُّ في «مجمع الزوائد» (٥٨/١):

«رواه البزار وفيه أبو أيوب عن محمد بن المنكدر ولا أعرفه».

قُلْتُ: وقع في هامش الأصل [يعني: مجمع الزوائد] «أبو أيوب هذا هو سليمان بن بلال مدنى ثقة مشهور والحديث صحيح الإسناد».

وقد توبع أبو أيوب:

فأخرجه محمدُ بن نصر (٤٥٦) والأصبهائيُّ في «الترغيب والترهيب» (١٢١٣) من طريقين عن عبدالله بن عبدالله بن أويس عن محمد بن المنكدر عن جابر به

عبدالله بن عبدالله أبو أويس الأصبحي فيه لينٌ.

٣ \_ أنس بن مالك \_ رضى الله عنه \_.

أخرجه البزارُ (٣٥ - كشفُ وأبو يعلى (ج $\sqrt{}$  رقم ٤١٦٦) - ومن طريقه الضياءُ في «الأحاديث المختارة» (ج $\sqrt{}$  رقم ٤٢١٠) من طريق زكريا بن يحيى الطائي عن شعيب بن الحبحاب عن أنس به.

قال البزارُ:

<sup>(</sup>١) في «تحفة الأشراف» (٤٤٠/١١): «حسن» وهو الأقرب.

•••••

«وهذا لا نعلم رواه هكذا إلا زكريا وحدثناه وهب بن يحيى بن زمام القيسي».
 وقال الهيثميُّ في «مجمع الزوائد» (٥٨/١):

«رواه البزار ورجاله ثقات».

قُلْتُ: أخشى أن في السند سقطاً فبين الطائي وشعيب مفاوز تنقطع دونها أعناق المطي. وله طريقان آخران:

الأول: أخرجه أبو يعلى (ج٧/ رقم ٤٧٤٠) من طريق زَرْبي عن أنس به.

وزَرْبِي قال البخاريُّ: فيه نظر.

وقال الترمذيُّ في «جامعه» (٢٨٣/٤):

"وزَرْبيٌّ له أحاديث مناكير عن أنس بن مالك وغيره".

وضعَّفه ابنُ عدي والعقيليُّ وابنُ حبان وغيرُهُم.

الثاني: أخرجه البخاريُّ في «التاريخ الكبير» (٢/ ١٣٠) واللالكائيُّ (٦١٧) ٢من طريق بشار بن إبراهيم عن غيلان بن جرير عن أنس به.

وبشار هذا ترجمه البخاريُّ (١٣٠/٢) وابنُ أبي حاتم (٤١٦/٢) ولم يحكيا فيه جرحاً ولا تعديلاً ولم يَرُو عنه إلا معلى بن أسد وكثير بن يحيى اليربوعي.

٤ ـ أبو سعيد الخدري ـ رضى الله عنه ـ.

أخرجه الطبرانيُّ في «الأوسط» (ج  $^{0}$  رقم  $^{2}$  8 و «الصغير» ( $^{2}$  9 و من طريق يعقوب بن أبي عباد طريقه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» ( $^{2}$  7 $^{2}$  1 من طريق يعقوب بن أبي سلمة بن القلزمي عن [محمد] $^{(1)}$  بن عيينة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبدالرحمٰن عن أبي سعيد الخدري به.

وقال عَقِيَهُ:

«لم يروه عن محمد بن عيينة أخِو سفيان إلا يعقوب بن أبي عباد».

قال الهيثميُّ (٢١/٨):

«رواه الطبراني في الأوسط والصغير بنحوه وفيه يعقوب بن أبي عباد القلزمي ولم أعرفه».

قال العلاّمة الألبانيُّ ـ رحمه الله ـ في «الصحيحة» (٣٧٨/٢ ـ ط. المعارف): «ثم عرفته، وهو يعقوب بن إسحاق بن أبي عباد؛ نسب إلى جده، قال ابن أبي حاتم (٢٠٣/٢/٤): «محله الصدق، لا بأس به»، ووثقه ابن حبان (٢/٥٨) والسمعاني، وروى عنه جمع من الثقات، فثبت الإسناد والحمد للّه».

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين سقط من «الأوسط» بتحقيق الدكتور محمود الطحان فليستدرك.

••••••

وللشطر الأخير منه شواهد عن جمع من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ انظر «الترغيب والترهيب» (٢/٧٧ ـ ٦٦٨)، «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (٥٧٥/١ ـ ٥٧٧). وفي الباب عن جماعة آخرين وجملةُ القولِ أنه حديثٌ صحيحٌ.



٣٦ ـ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بنُ مُوْسى حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ عَبْدِالملكِ عن أَبِي الزُّبَيْرِ عن جَابِرِ بنِ عَبْدِاللَّهِ عن رَسُولِ اللَّهِ ـ ﷺ ـ قال:

«لا يَنْبَغِي لِشَيءٍ أَنْ يَسْجُدَ لِشَيءٍ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ كَانَ النِّسَاءُ لأَزْوَاجِهِنَّ»(١).

# \* \* \*

(١) إسنادُهُ ضعيفٌ والحديثُ صحيحٌ.

أخرجه ابن أبي شيبة (7.7/8) \_ ومن طريقه ابنُ عبدالبر في «التمهيد» (7.7/8 \_ 19.7% \_ وإسحاقُ ابن راهويه في «مسنده» \_ كما في «المطالب العالية» (19.0/8) \_ وعبدُ بن حميد في «مسنده» (10.0/8 \_ المنتخب منه) والدارمي (10.0/8 عن عبيدالله بن موسى به.

وعندهم سوى ابن أبي شيبة فيه قصةً.

قال الحافظُ في «المطالب العالية» (١٩١/٤):

<sup>«</sup>وإسماعيل سيء الحفظ، وقد ذكر الدارقطني أنه قد تفرد بهذا الحديث بطوله». قُلُتُ: إسنادُهُ منكرٌ.

إسماعيل بن عبدالملك فيه لين وقد تفرد به عن أبي الزبير كما ذكره الدارقطني. وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ هو بها صحيح انظر:

<sup>«</sup>إرواء الغليل» (٧/٤٥ ـ ٥٨).



٣٧ - حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ وأَبو نُعَيْمِ قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عن سُهَيْلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ عن عَطَاءِ بنِ يَزيدَ اللَّيْثيِّ عن تَميمِ الداريِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - يَالِيُّ -:

«إِنَّمَا الدِّينُ النَّصِيحَةُ، إِنَّمَا الدِّينُ النَّصِيحَةُ».

قِيْلَ: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟.

قَالَ: «لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئمَّةِ المُسْلمينَ وعَامَّتِهم»(١).

٣٨ ـ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ حَدَّثَنَا موسى بن عبيدة عن موسى بن يسار عن بعض أصحابِ رَسُولِ اللَّهِ \_ ﷺ \_:

«المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لا يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَخْقِرُهُ، التَّقُوىٰ في القَلْبِ، كُلُّ مُسْلِمِ على مُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ»(٢).

<sup>(</sup>١) حديث صحيخ.

أخرجه مسلمٌ (رقم: ٥٥) من طريق سفيان بن عيينة ـ وعند المصنِّف هو الثوري ـ به.

<sup>(</sup>٢) إسنادُهُ ضعيفٌ والحديثُ صحيحٌ.

موسى بن عُبَيْدة الرَّبَذيُّ ضعيَفٌ ليس بشيء.

وقد صحَّ الحديثُ من غير هذا الوجه فأُخرجه مسلمٌ (٢٥٦٤) من طريق داود بن قيس عن أبي سعيد مولى عامر بن كريز عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ مرفوعاً: =

<sup>«</sup>لا تَحَاسَدوا، ولا تَنَاجَشوا، ولا تَبَاغَضوا، ولا تَدَابروا، ولا يَبِعْ بَعْضُكُم على بَيْعِ بعض، وكونوا عِبَادَ اللَّهِ إخواناً. المُسْلمُ أخو المسلمِ لا يَظْلِمُهُ ولا يَخْذُلُه ولا يَخْذُلُه ولا يَخْفِرهُ. التَّقْوى لههنا» ويشيرُ إلى صَدْرِهِ ثلاثَ مراتٍ «بِحَسْبِ امْرىءٍ من الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَهُ. المُسلم. كُلُّ المُسْلمِ على المُسْلمِ حَرَامٌ. دَمُهُ ومَالُهُ وعِرْضُهُ».



٣٩ ـ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عن عَليِّ بنِ بَذِيْمَةَ عن قَيْسِ بنِ حَبْتَر عن ابنِ عَبَّاسٍ عن رَسُولِ اللَّهِ \_ ﷺ \_ قَالَ:

«إِنَّ اللَّهَ - عزَّ وجلَّ - حَرَّمَ الخَمْرَ والمَيْسِرَ والكوبة - يعني: الطَّبْلَ - وكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»(١).



<sup>(</sup>١) حديث صحيخ.

أخرجه أحمد (٢٧٤/١) ـ ومن طريقه المزيُّ في «تهذيب الكمال» (١٨/٢٤) ـ وأبو داود (٣٦٩٦) والبيهقيُّ (٢٢١/١٠) من طريق سفيان به. وإسنادُهُ صحيحٌ رجالُهُ ثقاتٌ.



٤٠ عن ابنِ عُمَرَ
 أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ \_ ﷺ \_ قَالَ:

«مَا حَقُ امْرِيءِ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ» (١).



<sup>(</sup>١) جديث صحيح.

أخرجه البخاريُّ (٤١٩/٥ ـ فتح) ومسلمٌ (١٦٢٧) من طريق نافع عن ابن عمر به.



٤١ ـ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بنُ مُوْسى حَدَّثَنَا يُوسفُ بنُ صُهَيْبٍ عن حَبيبِ بنِ يَسَارٍ عن زَيْدِ بنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ ﷺ -:
 «مَنْ لَمْ يَأْخُذْ شَارِبَهُ فَلَنِسَ مِئًا»(١).

(١) حديث صحيخ.

أخرجه أحمدُ (١٥/١ و٣٦٨) والترمذيُّ (٢٧٦١) والنسائيُّ (١٥/١ و٨/١٥) وأخرجه أحمدُ (١٥/١ و٣٦٨) وأبي شيبة (١٩٠١) وفي «الكبرى» ـ كما في «تحفة الأشراف» (١٩٣/٣) ـ وابنُ أبي شيبة (٣٧٧) و «المسند» (٥١٨) وعبدُ بن حميد في «مسنده» (٢٦٤ ـ المنتخب منه) والطبرانيُّ (ج٥/ رقم ٣٠٠٥ و ٣٠٠٥ و ٣٠٠٥) ـ ومن طريقه المزيُّ في «تهذيب الكمال» (٥/٢٠٤) ـ والقضاعيُّ (٣٥٦ و٣٥٠) من طريق يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم به.

قال أبو عيسى الترمذيُّ :

<sup>«</sup>هذا حديث حسن صحيح».

تُلْتُ: إسنادُهُ صحيحٌ.

٤٢ ـ حَدَّثَنَا أَشْرَفُ بِنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بِنُ هِلاَلٍ عِن أَبَانَ عِن أَنَانَ عِن أَنَانِ عِن النَّبِيِّ ـ عَالَ:
 أَنسِ بِنِ مَالِكٍ عِن النَّبِيِّ ـ عَالَ:

«مَا مِنْ مُسْلَم يَخْفَظُ على أُمَّتِي أَرْبعينَ حَدِيثاً لِيُعَلَّمَهُمْ مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ إِلاَّ بَعَثُهُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ فَقِيْها عَالِماً»(١).

آخِرُ الكِتَابِ والحَمْدُ للَّهِ رَبُ العالمينَ وصلواتُهُ على رَسُولِهِ سَيْدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيُ المُضطَفى وَسَلَّمَ تَسْلِيماً وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الوكيلُ.

(١) إسنادُهُ تالفٌ.

أخرجه الجَوْزقيُّ في «الأربعين» (ق٥/ب) من طريق المصنِّف به.

وأخرجه الخطيبُ في «شرف أصحاب الحديث» (رقم: ٢٩) والبكريُّ في «الأربعين» (ص ٤٤ ـ ٤٥) من طريق معلى بن هلال به.

و إسناده تالف.

شيخ المصنِّف لم أهتد إلى ترجمته. ومعلى بن هلال كذابٌ يضع الحديث، وأبان بن أبي عياش واو ليس بشيء.

وقد توبع معلى تابعه حفص بن جميع.

أخرجه الحسنُ بن سفيان في «الأربعين» (رقم: ٤٤) ـ ومن طريقه الخطيبُ في «شرف أصحاب الحديث» (رقم: ٣٠) وابنُ الجوزي في «العلل المتناهية» (١١٧/١ ـ ١١٨) وابنُ سيد الناس في «أجوبته» (١٠٦/٢) ـ من طريق الحجاج بن نصير عن حفص بن جميع به.

وهذا إسنادٌ واوٍ بمرة.

الحجاج بن نصير منكر الحديث ليس بشيء وحفص بن جميع ضعيفٌ وأبان تقدم مان حاله.

ورُوي عن أنس ـ رضي الله عنه ـ من وجوهِ أخر كلها ساقطةٌ.

وهذا الحديث مرويًّ عن جمع من الصحابة - رضي الله عنهم - لا يثبتُ منها شيء انظر:

«العلل المتناهية» (١١١/١ ـ ١٢٢) ومقدمة «الأربعون في الحث على الجهاد» (ص ٩ ـ ٣٣) لابن عساكر.

ولأخينا الفاضل الشيخ أبي عمرو صالح بن عبدالله العصيمي ـ نفع الله به ـ جزءٌ مفردٌ في جَمْعِ طُرُقِهِ وبيانِ عللِهِ وهو مطبوعٌ في دار أهل الحديث بالرياض. ونقل الإِمام النوويُّ ـ رحمه الله ـ في «أربعينه «(ص٦) اتفاق أهل الحديث على ضعفه وعدم ثبوته.

وقد سُقْتُ أقوالُّهم في «إتحاف المهرة» (رقم: ٣٠).

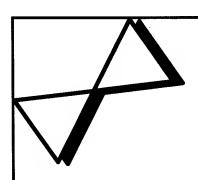

صور السَّماعات الموجودة على طُرَّة الكِتابِ وفي آخره



المحد اعلا المحدد 1340351 دعرر رود فيها لويونو ولمن إسرا بلمه غزان والويك بدل المار كيدن المار كيد المار كيدن المار كيدن المار كيدن المار ور لكو الوالون ولمدور وتع دالمرو بديد و مد الملارات و حيا العداد وسهة مسوكة بهدولنا ركوا أعوا لمدي بلد لأمام و المدود المدالية ما الله عدد ولدا بم من وسيق من كرا العدد عد لي العداد والدوي ور و در الحارمة المعاملة والمعارمة الماعدوعل المأدادات الرعمية المالي المالي

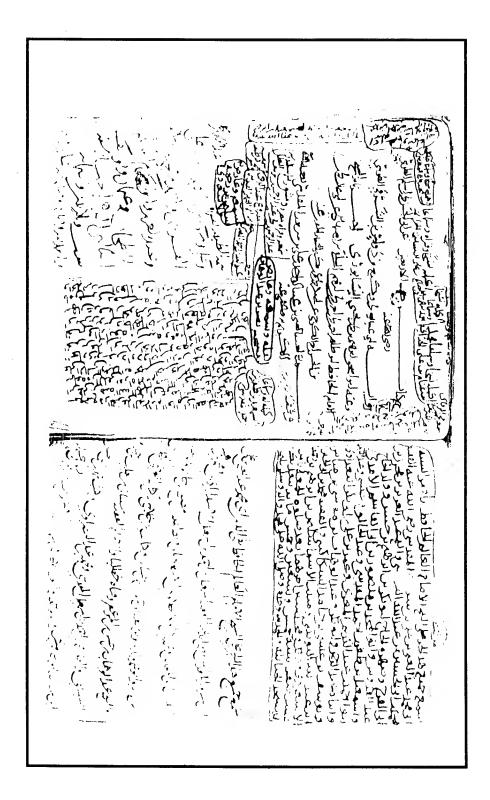

بالوسع السائي بمارك العساب وعل مول على المساوية وهي مول على المصاد المسروال عن عدالت من الواقعة والمحدودة والمحدودة والمحدودة والمولة والمولة والمولة والمولة والمدالة و

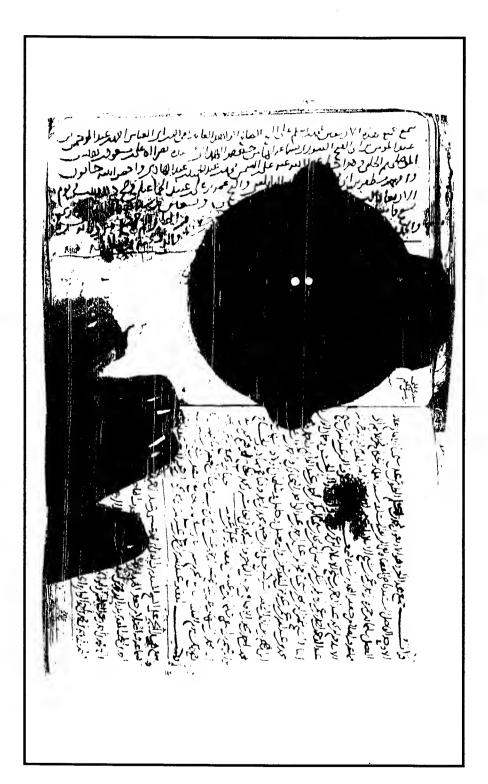



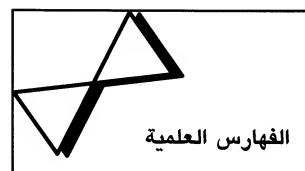

- \_ فهرست الأحاديث والآثار.
  - \_ فهرست الأعلام.
  - \_ فهرست الموضوعات.





الحديث والأثر

(1)

| ١. | ارجع فصلّ فإنك لم تصل                           |
|----|-------------------------------------------------|
| ۲  | استقیموا ولن تحصواً                             |
| ۱۸ | أتى جبريل إبراهيم يوم التروية                   |
| ۲۸ | اغسلنها بالماء والسدر                           |
| ۲٤ | أفضل الدينار دينار ينفقه الرجل على عياله        |
| 44 | أمرنا رسول الله ـ ﷺ ـ بسبع ونهانا عن سبع        |
| ۱٦ | أمرنا رسول الله ـ ﷺ ـ بها(۱۰ قبل أن تنزل الزكاة |
| ۱۹ | أمك _ ثم قال: ثم من؟ _ قال: أمك (بهز بن حكيم)   |
| ٩  | أمني جبريل عند البيت مرتين                      |
| 40 | إن أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً           |
| 49 | إن الله _ عز وجل _ حرم الخمر والميسر            |
| 77 | إن للمسلم على أخيه ست خصال واجبة                |
| ٣٧ | إنما الدين النصيحة                              |
| ٧  | إنما ذلك عرق وليس بحيضة                         |
|    |                                                 |

<sup>(</sup>١) يعني: صدقة الفطر.

| لرقم | الحديث والأثر المحديث والأثر              |
|------|-------------------------------------------|
|      | (ب)                                       |
| ١٤   | بني الإسلام على خمس                       |
|      | (E)                                       |
| ٥    | جعل رسول الله ـ ﷺ ـ فيكم المسح على الخفين |
|      | (5)                                       |
| 44   | الحلال بين والحرام بين                    |
|      | (c)                                       |
| ۲۱   | الروحة والغدوة في سبيل الله               |
|      | (ص)                                       |
| ۲.   | الصلوات لوقتهن                            |
|      | (ق)                                       |
| ۱۷   | قد جاءكم رمضان شهر مبارك                  |
|      | (실)                                       |
| ٣    | كان رسول الله ـ ﷺ ـ يتوضأ بقدر المد       |
| ٨    | كانت النفساء على عهد رسول الله ـ ﷺ ـ      |
| 44   | كبروا على موتاكم بالليل والنهار أربعاً    |
| 11   | كل صلاة لا يحضرها قلبك (أثر الحسن البصري) |
| **   | كل ميت يختم على عمله                      |
|      | (し)                                       |
| 74   | لا إذاً يتركون جميعاً                     |
| 7 £  | لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم      |
| ٣٦   |                                           |

| لرقم | الحديث والأثر                          |
|------|----------------------------------------|
| ۱۳   | لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس      |
| 10   | ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة            |
|      | ( <b>p)</b>                            |
| ٤٠   | ما حق امریء مسلم یبیت لیلتین           |
| 40   | ما زال جبريل يوصيني بالجار             |
| ٤٢   | ما من مسلم يحفظ على أمتي أربعين حديثاً |
| ٣١   | ما من مسلم يعود مسلماً غدوة            |
| ٣٢   | مره فليراجعها حتى تطهر                 |
| ٣٨   | المسلم أخو المسلم                      |
| 1    | من سلم المسلمون من لسانه ويده          |
| ۳.   | من صلى على جنازة فله قيراط             |
| ۱۲   | من غسل واغتسل يوم الجمعة               |
| ٤١   | من لم يأخذ شاربه فليس منا              |
|      | (4)                                    |
| ٤    | هذا وضوء رسول الله ـ ﷺ ـ               |
|      | (و)                                    |
| ٦    | وصفت لرسول الله ـ ﷺ ـ غسلاً من الجنابة |
|      |                                        |



**(ث**)

ثوبان مولی رسول الله ﷺ: ٤١، ٨٩ ثوير بن أبي فاختة: ٨٥

(ح)

جابر بن عبدالله: ۸۳، ۹۶

**(**2)

حبیب بن یسار: ۱۰۱

حجاج بن أرطاة: ٧٥

حجاج بن منهال: ٤٦، ٥٨، ٥٩،

AF, YA, 3A, PA

الحسن البصري: ٥٩

حفصة بنت عمر: ۸۲

حکیم بن حکیم: ٥٦

حكيم بن معاوية (والد بهز): ٧١

حماد بن زید: ۲۸

حماد بن سلمة: ۸۲، ۸۶، ۸۹

حنظلة بن أبي سفيان: ٦٤

**(İ)** 

أبان بن أبي عياش: ١٠١ إبراهيم التيمي: ٨٨

إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة: ٥٨

إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق: ٧١، ٨٥

إسماعيل بن عبدالملك: ٩٦

أشرف بن محمد: ١٠١

أشعث بن أبي الشعثاء: ٨١

الأعمش (سليمان بن مهران): ٤١،

٥٢

أنس بن مالك: ١٠١

أوس بن أوس الثقفي: ٦١

أيوب السختياني: ٦٨، ٨٩، ٨٩

**(ب**)

البراء بن عازب: ۸۱ بهز بن حکیم: ۷۱

(<del>ت</del>)

تميم الداري: ٩٧

#### (<del>oo</del>)

صفية بنت شيبة: ٤٤

#### (**스**)

طاووس مولى ابن عباس: ٦٤

#### (2)

عائشة: ٤٤، ٥٣

عبدالله بن أبي أوفي: ٧٦

عبدالله بن عمرو: ۳۹، ۲۹، ۷۵

عبدالله بن عيسى: ٦١

عبدالله بن لهيعة: ٧٣، ٨٣

عبدالله بن مسعود: ۲۳، ۲۷

عبدالله بن يزيد (الحبلي): ٣٩

عبدالله بن يزيد (المقرىء): ۳۹، ۷۳

عبد خبر: ٤٦

عبدالرحمن بن الحارث: ٥٦

عبدالرحمن بن زیاد: ۳۹، ۸۰

عبيدالله بن عبدالله بن موهب: ٧٧

عبيدالله بن عمر: ۸۷، ۱۰۰

عبيدالله بن موسى: ٥٣، ٦١، ٦٤، ٥٥،

۹۲، ۳۷، ۵۸، ۸۸، ۷۴، ۲۰۱

عروة بن الزبير: ٥٣

عطاء بن يزيد الليثي: ٩٧

عقبة بن عامر: ٧٣

عكرمة بن خالد: ٦٤

علي بن بذيمة: ٩٩

#### (さ)

خزیمة بن ثابت: ٤٨

**(८)** 

ربيع بن صبيح: ٥٩

رفاعة بن رافع: ٥٨

**(ز)** 

زكريا بن أبي زائدة: ٨٨

زهير بن معاوية: ٥٤، ٦٣

زياد بن أنعم الأفريقي: ٨٠

زید بن أرقم: ۱۰۱

#### (س)

سالم بن أبي الجعد: ٤١، ٥٢

سعيد بن علاقة (والد ثوير): ٨٥

سعید بن مسروق (والد سفیان): ۲۸

سفيان الشوري: ٤٨، ٥٣، ٥٦،

۱۲، ۱۲، ۲۲، ۲۲، ۲۷، ۱۸، ۹۷،

99

سلمة بن كهيل: ٦٦

سلیمان بن یزید: ۷۹

سهل بن سعد: ۷۳

سهيل بن أبي صالح: ٩٧

#### **(ش**)

شعبة بن الحجاج: ٤٦

الشعبي (عامر بن شراحبيل): ۸۸

علي بن أبي طالب: ٤٦ علي بن عبدالأعلى: ٥٥، ٥٥ علي بن يحيى بن خلاد: ٥٥ عمرو بن شعيب: ٧٥ عمرو بن ميمون: ٨٤ عمرو بن يحيى:

(ق)

الْقاسم بن مخيمرة: ٦٦ قبيصة بن عقبة: ٥٦، ٦١، ٨١، ٩٧، ٩٧

قتادة بن دعامة: ٤٤ قيس بن حبتر: ٩٩ قيس بن سعد: ٦٦

(**ﻙ**)

کریب: ۵۲

(٩)

مالك بن عرفطة: ٤٦ محاضر بن المورع: ٥٢ محمد بن سيرين: ٨٦ محمد بن عبدالله بن عمرو: ٥٥ محمد بن عبيد: ٧٦، ٨٧، ١٠٠ محمد بن عمرو: ٩٠ مسة الأزدية: ٤٥ مشرح بن هاعان: ٣٧

معاوية بن حيدة: ٧١

معاویة بن سوید: ۸۱ معلی بن هلال: ۱۰۱ موسی بن عبیدة: ۹۷ موسی بن یسار: ۹۷ میمونة: ۹۲

(i)

نافع (مولی ابن عمر): ۸۷، ۱۰۰ نافع بن جبیر بن مطعم: ۵۹ النضر بن شمیل: ۷۱ النعمان بن بشیر: ۸۸

**(4**)

هشام بن عروة: ۵۳ همام بن يحيى: ٤٤، ٥٨

(و)

الوليد بن عبدالرحمن: ٨٤

(ي)

یحیی بن الحارث: ۹۱ یحیی بن خلاد: ۵۸

یحیی بن عبیدالله: ۷۷ یحیی بن عمارة: ۹۵

یحیی بن یحیی: ۸۳

یزید بن هارون: ٤٤، ۷٥

یعلی بن عبید: ۱۱، ۲۲، ۷۷،

۰۸، ۸۸، ۰۸۰

یعلی بن عطاء: ۸٤ یوسف بن صهیب: ۱۰۱

## (الكني)

أبو الأحوص: ٦٣، ٧١ أبو إسحاق: ٦٣، ٧١ أبو أسماء: ٨٩ أبو الأشعث الصنعاني: ٦١

أبو أيوب الأنصارى: ٨٠

أبو حازم: ٧٣

أبو الزبير: ٩٦، ٨٣

أبو سعيد الخدري: ٦٥

أبو سلمة بن عبدالرحمن: ٩٠

أبو سهل: ٥٤

أبو عبدالله الجدلي: ٤٨

أبو عمار: ٦٦

أبو قلابة: ۸۸، ۸۹ أبو نعيم: ٤٨، ٥٤، ٦٣، ٧١،

47 (11

أبو هريرة: ٦٨، ٧٧، ٨٤، ٩٠

#### (الأبناء)

ابن عباس: ۵۲، ۵۲، ۹۹ ابن عمر: ٦٤، ۸۷، ۱۰۰ ابن أبي ليلي: ٦٩

ابن أبي مليكة: ٦٩

## (الأمهات)

أم سلمة: ٥٤ أم عطية: ٨٢





| الصفحة |                                         | الموضوع                                              |
|--------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 9      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | مقدمة التحقيق                                        |
| 11     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ترجمة المصنّف                                        |
| ١٢     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ر.<br>اسمه ونسبه ومولده                              |
| ۱۳     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | رحلاته العلمية وشيوخه                                |
| ۱۷     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | تلاميذه والآخذون عنه                                 |
| ۱۸     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | مذهبه في الاعتقاد                                    |
| 19     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | . ي<br>زهده وعبادتهزهده                              |
| ۲.     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ثناء العلماء عليه عليه                               |
| 44     |                                         | آثاره العلمية                                        |
| 24     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | وفاته                                                |
| 40     | ٠٠٠٠                                    | نسخ كتاب الأربعين وَوَصْف التُّسخة المعتمدة في التحا |
| 77     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ي                                                    |
| ٣١     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                                      |
| 44     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | نماذج لصور من النسخة المعتمدة في التحقيق             |
| 49     | _ <b>*</b> Y                            | كتاب الأربعين                                        |
| ٤١     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | حر. ين<br>باب في الوضوء                              |
| ٤٦     |                                         | باب كيف الوضوع                                       |
| ٤٨     | ••••••                                  | باب في شَأْن المَسْحِ على الخُفَّيْنِ                |
| ٥٢     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                                      |
| ٥٣     |                                         | باب في شأن المُشتَحَاضَةِ وما فيها                   |
| ٤٥     | ••••••                                  | باب في شَأْنِ النُّفَسَاءِ وماً فيها                 |
| ٥٦     | ••••••                                  | يَ مَنْأَنِ مَواقيتِ الصَّلاةِ وما فيها              |
| ۸٥     |                                         |                                                      |

| صفحة       | SI Company                               | الموضوع                                  |  |  |
|------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|
| 71         | فيها                                     | باب في شَأْنِ الجُمُعة وما               |  |  |
| 75         | عن الجُمُعة                              | باب في شَأْنِ مَن يَتَخلَّف              |  |  |
| 38         | بها                                      | باب في شَأْنِ الزَّكاة وما ف             |  |  |
| 70         |                                          |                                          |  |  |
| 77         |                                          | باب في شَأْنِ زكاةِ الفِطْرِ             |  |  |
| ٨٢         | نيه                                      | باب في شَأْنِ الصُّوم وماً ف             |  |  |
| 79         |                                          | باب في شَأْنِ الحجِّ وما في              |  |  |
| ٧١         |                                          | باب في شَأْنِ برِّ الوالدين              |  |  |
| ٧٣         | وما فيه                                  | باب في شَأْنِ فَضُلِ الجهاد              |  |  |
| <b>V</b> 0 | وما فيها                                 | باب في شَأْنِ صِلَةِ الرَّحم             |  |  |
| ٧٧         | ما فیه                                   |                                          |  |  |
| ۸٠         | وما فِيه                                 | باب في شَأْنِ حقِّ المسلم                |  |  |
| ۸۱         | ِل اللّه ﷺ بسبع ونهانا عن سبع<br>وما فيه | باب في شُأْنِ ما أمرنا رسو               |  |  |
| ۸۲         | وما فیه                                  | باب في شَأْنِ غِسل الميُّتِ              |  |  |
| ۸۳         | الجنازة وما فيها                         |                                          |  |  |
| ٨٤         |                                          | باب في فَضْلِ من صلَّى ع                 |  |  |
| ۸٥         |                                          | باب في شانِ عِيَادة المريض               |  |  |
| ۸۷         | وما فيها                                 |                                          |  |  |
| ۸۸         | فيها                                     | باب في شانِ التّجارة وما                 |  |  |
| ۸۹         |                                          | باب في حق العِيَالِ وما فيا              |  |  |
| 4.         | لمى الزوج                                | باب في شانِ حق المراة ع                  |  |  |
| 47         | ىلى المرأة                               |                                          |  |  |
| 4٧         | لمين                                     |                                          |  |  |
| 44         | بها                                      |                                          |  |  |
| 1.1        | نيهانيها                                 | 1 1411 11 1 1                            |  |  |
| 1.4        | فيه أكتر المراد و آن                     | باب في أحدِ الشارب وما                   |  |  |
| 111        | فيهعلى طُرَّة الكتابِ وفي آخره           | صور السماعات الموجودة<br>الفهارس العلمية |  |  |
| 114        |                                          | الفهارس العلمية فهرست الأحاديث والآثا    |  |  |
| 117        | ر                                        | فهرست الأحاديث والأنا<br>فهرست الأعلام   |  |  |
| 171        |                                          | فهرست الاعلام<br>فهرست الموضوعات         |  |  |
| 111        |                                          | فهرست الموصوعات                          |  |  |

# مرا المرابع ال

المسكى:

(الأَرْبِعُونَ حَدَّيَّا فِيماً يِنْتَهِيِّ إِلَيْه المُثَّقُونَ وَيِسِنَتَعِله الموفَّقُونِث وَيَنِّتَبه بهِ الغافلونَ وَيلِانِهِه العَاقلُونَ)

للِمُامُّ الْمَافِظُ القَاسِمُ بِنَ الفَضُّل بِنُ أَحِمَّ النَّفِفِ ِّي لَاُصُبَهُا فِيَّ (٣٩٢ - ٤٨٩ هـ)

> تحقيق وتَعَليق مِيْسِعُ كُلِ بِهُهِ بِأَنِي الْطِبِرِيِّ (الْمِطْيِي



\_ ترجمة المصنف:

أولاً: اسمه ونسبه.

ثانياً: مولده ونشأته ورحلاته.

ثالثاً: شيوخه.

رابعاً: تلاميذه والآخذون عنه.

خامساً: صفاته وأخلاقه.

سادساً: ثناء الأثمّة عليه.

سابعاً: آثاره العلميّة.

ثامناً: وفاته.

\_ وصف النسخ المعتمدة في التحقيق.

- إثبات نسبة الكتاب إلى المصنف.

\_ عملي في تحقيق الكتاب.





# أولاً: اسمه ونسبه.

هو الإمامُ العلاَّمةُ مُسْنِدُ أَصْبهانَ ورئيسُهَا المُعَمَّر الشَّيْخُ أبو عبدالله القاسم بن الفَضْل بن أحمد بن محمود الثَّقَفِيُّ الأَصْبَهانيُّ.

# ثانياً: مولدُه ونشأتُه ورحلاتُه.

وُلِد \_ رحمه الله \_ في سنة ٣٩٧هـ.

ونشأ في بيت علم وصلاح فاعتنى به والدُه فرحَّله في صباه إلى خراسان والعراق والحجّاز فلقيَّ في رحلته الكبارَ وروى عن الأئمَّةِ الأعلام.

قال الذهبيُّ في «سير أعلام النبلاء» (١٩/١٩):

«وأوَّلُ سماعه في سنة ثلاث وأربعمائة».

<sup>(</sup>١) له ترجمة في المصادر التالية:

١ ـ «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» (ص٤٢٢) للصيريفيني.

٢ ـ «تاريخ الإسلام» (٣٠٨/٣٢ ـ وفيات: ٤٨١ ـ ٤٩٠) للذهبي.

٣ ـ «سير أعلام النبلاء» (٨/١٩) له.

٤ \_ «دول الإسلام» (١٨/٢) له.

٥ \_ «العبر» (٣/٥٢٣) له.

<sup>-</sup> π شذرات الذهب (۳۹۳/۳) لابن العماد.

## ثالثاً: شيوخه.

لقد استفاد الإمام القاسم بن الفَضْل الثَّقَفِيُّ ـ رحمه الله ـ من تطوافه في البلاد فروى عن كثيرٍ من الأئمَّة ولقيَ عدَّةً من الكبار فمن شيوخه الذين أخذ عنهم في بلده أصبهان:

- ١ ـ أحمد بن عبدالرحمن الأزدي.
- ٢ أبو بكر أحمد بن موسى ابن مَرْدويه المتوفى سنة ٤١٠هـ.
   له ترجمة في «سير أعلام النبلاء» (٣٠٨/١٧)، «تذكرة الحفّاظ»
   (٣) ١٠٥٠/٣)، «شذرات الذهب» (٣/١٩٠).
- ۳ أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن جُوْلَه المتوفى سنة .٠٥ هـ.
  - له ترجمة في «السير» (٢٣٥/١٧).
  - ٤ أبو الفرج عثمان بن أحمد البُرْجي.
- - أبو الحسن علي بن ماشاذَه (١) محمد بن أحمد بن مِيْله بن خُرَّة المتوفى سنة ٤١٤هـ.
  - له ترجمة في «السير» (۲۹۷/۱۷)، «الشذرات» (۲۰۱/۳).
- ٦ أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن جعفر اليَزْدي الجرجاني المتوفى
   سنة ٤٠٨هـ.
  - له ترجمة في «السير» (٢٨٦/١٧)، «الشذرات» (٣/١٨٧).

## \* ومن شيوخه الذين سمع منهم بنيسابور:

١ - أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحِيْري المتوفى سنة ٤٢١هـ.

<sup>(</sup>١) ماشاذَه: لقب عُرِف به محمد والد علي كما في «أخبار أصبهان» (٢٤/٢).

- له ترجمة في «السير» (٣٥٦/١٧)، «طبقات السبكي» (٦/٤)، «الشذرات» (٢١٧/٣).
- ٢ أبو محمد عبدالرحمٰن بن محمد بن أحمد بن بالويه المُزكِّي المتوفى سنة ٤١٠هـ.
  - له ترجمة في «السير» (۲٤٠/۱۷) «الشذرات» (۳/١٩٠).
- ۳ أبو زيد عبدالرحمٰن بن محمد بن أحمد بن حبيب المتوفى سنة ٢٠٠٠ عبدالرحمٰن بن محمد بن أحمد بن حبيب المتوفى سنة
  - له ترجمة في «السير» (٢٣٨/١٧).
- ٤ أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان الشيرازي ثم الأهوازي المتوفى سنة ٤١٥هـ.
  - له ترجمة في «السير» (٣٩٧/١٧).
- - أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعَافَري القروي القابسي المتوفى سنة ٤٠٣هـ.
- له ترجمة في «السير» (١٥٨/١٧) «تذكرة الحفاظ» (١٠٧٩/٣)، «الشذرات» (١٦٨/٣).
- ٦ أبو حازم عمر بن أحمد بن إبراهيم بن عَبْدويه الهذلي المسعودي العَبْدُوني المتوفى سنة ٤١٧هـ.
- له ترجمة في «السير» (۳۳۳/۱۷)، «التذكرة» (۴/۱۰۷۲)، «الشذرات» (۲۰۸/۳).
- ٧ أبو عبدالرحمٰن محمد بن الحسين السُّلمي المتوفى سنة ١١٤ه.
   له ترجمة في «السير» (٢٤٧/١٧)، «التذكرة» (٣/٢٦)، «طبقات السبكي» (١٤٣/٤)، «الشذرات» (٣/٣)).

- ٨ أبو عمرو محمد بن عبدالله بن أحمد الرُّزْجاهي البسطامي المتوفى سنة ٤٢٧ه.
- له ترجمة في «السير» (٥٠٤/١٧)، «طبقات السبكي» (١٥١/٤)، «الشذرات» (٣٠/٣).
- ٩ أبو طاهر محمد بن محمد بن مَحْمِش الزِّيادي المتوفى سنة ٤١٠هـ.
   له ترجمة «السير» (٢٧٦/١٧)، «التذكرة» (٣/١٠٥١)، «طبقات السبكي» (١٩٨/٤)، «الشذرات» (٣/١٩٢).
- ١٠ أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصَّيْرَفي المتوفى
   سنة ٢١١هـ.
  - له ترجمة في «السير» (۲۲۰/۱۷)، «الشذرات» (۳/۲۲۰).
- 11 أبو زكريا يحيى بن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد المزكِّي المتوفى سنة 118ه.
- له ترجمة في «السير» (۲۹۰/۱۷)، «التذكرة» (۳/۸۰۸)، «الشذرات» (۳/۲۰).

#### \* ومن شيوخه الذين سمع منهم في بغداد:

- ابو عبدالله الحسين بن عبيدالله بن إبراهيم الغَضَائِري الشيعي المتوفى سنة ٤١١ه.
  - له ترجمة في «السير» (٣٢٨/١٧).
- ٢ ـ أبو الحسين علي بن محمد بن عبدالله بن بشران المتوفى سنة
   ١٥٤هـ.
- له ترجمة في «تاريخ بغداد» (۹۸/۱۲)، «السير» (۳۱۱/۱۷)، «الشذرات» (۲۰۳/۳).

٣ - أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل بن القطان المتوفى سنة ٤١٥ه.

له ترجمة في «تاريخ بغداد» (۲٤٩/۲)، «السير» (۳۳۱/۱۷)، «الشذرات» (۲۰۳/۳).

ع - أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار المتوفى سنة ١٤٤ه.
 له ترجمة في «تاريخ بغداد» (٧٥/١٤)، «السير» (١٩٣/١٧)،
 «التذكرة» (٣/١٠٥)، «الشذرات» (٢٠١/٣).

# رابعاً: تلاميذه والآخذون عنه.

بلَغَ الإمامُ الرئيسُ أبو عبدالله القاسم بن الفضل الثقفيُّ - رحمه الله تعالى - مكانةً علميَّةً عاليةً جعلتْ أهلَ العلم وطلابه يرِدُوْنَ عليه ويصدرون عنه وإن من أشهر هؤلاء الفضلاء:

١ الحافظ المُسْنِدُ أبو نصر أحمد بن عمر بن محمد الغازيُّ المتوفى سنة ٥٣٢ه.

له ترجمة في «السير» (٨/٢٠).

٢ - الإمام الحافظ الرحلة المُسْنِدُ المعمَّر أبو طاهر أحمد بن
 محمد بن أحمد السِّلفِيُّ الأصبهانيُّ المتوفى سنة ٧٦هـ.

له ترجمة في «السير» (٢١/٥ ـ ٣٩).

٣ - الحافظ أبو سعد أحمد بن محمد بن علي بن ماخُرَّة الزَّوزَنيُّ البغداديُ المتوفى سنة ٥٣٦ه.

له ترجمة في «السير» (۲۰/۲۰).

٤ - الإمام الحافظ أبو القاسم إسماعيل بن محمد التَّيمي الأصبهانيُّ

- المقلب بقَوَام السُّنَّة المتوفى سنة ٥٣٥هـ.
  - له ترجمة في «السير» (۸۰/۲۰).
- الإمام الحافظ المُسْنِدُ أبو عبدالله \_ وقيل: أبو علي \_ الحسن بن
   العباس الرُّسْتُميُّ الأصبهانيُّ المتوفى سنة ٥٦١هـ.
  - له ترجمة في «السير» (۲۰/۲۰).
- ٦ الشيخ المعمَّر أبو رشيد عبدالله بن عمر الأصبهانيُّ المتوفى سنة
   ٩٧٤هـ.
  - له ترجمة في «السير» (۲۰/۲۰ه).
- ٧ ـ الإمام الحافظ المُسْنِدُ أبو المُطَهّر القاسم بن الفضل الأصبهانيُّ المتوفى سنة ٧٩٥ه.
  - له ترجمة في «السير» (۲۸/۲۰).
- ٨ ـ الحافظ المُسْنِدُ أبو جعفر محمد بن الحسن الأصبهانيُّ الصَّيْدلانيُّ المَسْنِد لانيُّ المتوفى سنة ٩٦٥هـ.
  - له ترجمة في «السير» (۲۰/۲۰).
- ٩ حفيده الحافظ المُسْنِدُ أبو الفرج مسعود بن الحسن بن القاسم بن الفضل الثقفيُّ الأصبهانيُّ المتوفى سنة ٥٦٢هـ.
  - له ترجمة في «السير» (٤٦٩/٢٠).
    - وقد روى عنه جماعة آخرون.

#### خامساً: صفاته وأخلاقه.

لقد كان ـ رحمه الله ـ ذا وَجَاهةٍ ومَهَابةٍ صَدْراً مُعَظَّماً محمودَ السيرةِ في ولايته، مُشْفِقاً على الرعية قائماً بحقوقهم.

## قال السمعانيُّ:

«كان ذا رأي وكفاية وشهامة، وكان أسند أهل عصره، وأكثرهم ثروة ونعمة وبضاعة ونقداً، وكان منفقاً، كثير الصدقة، دائم الإحسان إلى الطارئين والمقيمين والمحدثين، وإلى العَلَويَّة خصوصاً، كثير البذل لهم، عُزل في آخر عمره عن رئاسة البلد وصُودِر، فوزن مئة ألف دينار حمر لم يبع لها ملِكاً، ولا أظهر انكساراً»(١).

#### وقال أيضاً:

«كان محمود السيرة في ولايته، مشفقاً على الرعية... وكان يَبَرُّ المحدثين بمال كثير؛ رحلوا إليه من الأقطار»(٢).

# وقال السِّلَفِيُّ:

«كان الرئيس الثقفيُّ عظيماً، كبيراً في أعين الناس، على مجلسه هيبة ووقار..»(٣).

#### سادساً: ثناء الأئمَّة عليه.

سبق وأن ذكرنا مكانة الإمام الرئيس الثَّقَفيِّ ـ رحمه الله ـ العلميَّة، وقد تجلَّت هذه المنزلةُ الرفيعةُ في ثناء الأئمَّة الأعلام عليه وذكر مناقبه وفضائله.

## قال السمعاني:

«... وكان من رجال الدنيا، عُمِّر، ورحلت إليه الطَلَبَة من الأمصار، وكان صحيح السماع غير أنه كان يميل إلى التشيُّع على ما

<sup>(</sup>۱) «السير» (۱۰/۱۹)، «تاريخ الإسلام» (۳۰۹/۳۲).

<sup>(</sup>۲) «السير (۱۱/۱۹)، «تاريخ الإسلام» (۳۱۰/۳۲).

<sup>(</sup>٣) «السير» (١٠/١٩)، «تاريخ الإسلام» (٣١٠/٣٢).

سمعتُ جماعةً أهل أصبهان (١).

قلت: مراده بالتشيَّع هنا - إن ثَبَتَ عنه - ما كان مذهب طائفة من أُجِلَّة التابعين وغيرهم من تفضيل عليِّ على عثمان - رضي الله عنهما - مع الإذعان بتفضيل عثمان والشيخين أبي بكر وعمر - رضي الله عنهم - لا الحطّ من أقدارهم ومنزلتهم مع اعتقادهم أن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - أحقُّ بالخلافة من علي وأفضل منه.

قال الحافظ الذهبيُّ - رحمه الله - في «ميزان الاعتدال» (١/٥ - ٦) في ترجمة أبان بن تغلب:

«... أن البدعة على ضربين: فبدعة صغرى كغُلُوِّ التشيُّع، أو كالتشيُّع بلا غُلُوِّ ولا تحرف؛ فهذا كثيرٌ في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رُدَّ حديث هؤلاء لذهب جُمْلةٌ من الآثار النبوية؛ وهذه مفسدةٌ بيِّنةٌ.

ثم بدعة كبرى؛ كالرفض الكامل والغلو فيه، والحط على أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - والدعاء إلى ذلك؛ فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. . . فالشيعي الغالي في زمان السلف وعُرْفهم هو من تكلَّم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب علياً - رضي الله عنه - وتعرَّض لسبِّهم.

والغالي في زماننا وعُرْفنا هو الذي يُكفِّر هؤلاء السادة، ويتبرأ من الشيخين أيضاً، فهذا ضالٌ مُعَثَّرٌ..».

وقال خاتمة الحفّاظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ في «تهذيب التهذيب» (٩٤/١):

<sup>(</sup>۱) '«السير» (۱۹/۱۹).

«فالتشيَّع في عُرْف المتقدِّمين هو اعتقاد تفضيل على على عثمان، وأن علياً كان مصيباً في حروبه، وأن مخالفَه مخطىء مع تقديم الشيخين وتفضيلهما، وربما اعتقد بعضُهم أن علياً أفضل الخلق بعد رسول الله \_ عَلِيَّة \_، وإذا كان معتقد ذلك ورعاً ديِّناً صادقاً مجتهداً لا تُردُّ روايتُه بهذا لا سيما إن كان غير داعية (١).

وأما التشيَّع في عُرْف المتأخرين فهو الرفض المحض فلا تقبل رواية الرافضي الغالى ولا كرامة».

قلتُ: وحاشا الإمام الحافظ القاسم بن الفضل الثقفي رحمه الله ـ أن يكون رافضياً ولاّجاً في أعراض خيار هذه الأمة، وسترى ـ رعاك الله ـ في مواضع عدّة من هذا الكتاب ما يدفع هذا القول ونسبته إليه من ترضّ على أصحاب رسول الله ـ على على أصحاب رسول الله ـ وتبجيل وعلى الشيخين أبي بكر وعمر ـ رضي الله عنهما ـ خاصة، وتبجيل لأهل السنة والحديث ـ رحمهم الله ـ مما لا ينطق به رافضيٌ خبيث، وفي هذا وغيره ما ينقضُ هذه الدعوى ويردُّها والله المستعان.

وقال يحيى ابن منده:

«لم يحدِّث في وقت أبي عبدالله الرئيس أوثقُ منه في الحديث، وأكثر سماعاً، وأعلى إسناداً، كان فيما قيل: يميل إلى الرفض...»(٢).

وقد تقدم فيما مضى إبطالُ هذه التهمة بما يغني عن إعادته.

وقال تلميذه الحافظ أبو طاهر السُّلَفِيُّ:

<sup>(</sup>١) في هذه المسألة خلافٌ بين أهل الحديث ليس هذا محلُّ بسطه.

<sup>(</sup>۲) «السير» (۱۰/۱۹)، «تاريخ الإسلام» (۳۲/۲۱).

«كان الرئيسُ النَّقفيُّ عظيماً، كبيراً في أعين الناس، على مجلسه هيبةٌ ووقارٌ..»(١).

وقال الصريفينيُّ:

«رئيس أصبهان وابن رئيسها، العَدْلُ الثقة الأمين صدر التجار في وقته، أيسر أهل عصره ثروةً ونعمةً وتجارةً وبضاعةً»(٢).

وقال الذهبيُّ:

«الشيخ العالِم المعمَّر مُسْنِدُ الوقت رئيس أصبهان ومعتَمَدُها» (٣).

وقال:

«وروى الكثير، وتفرَّد في زمانه، وكان صَدْراً معظَّماً»(٤).

وقال أيضاً:

«رئيس أصبهان وكبيرُهَا ومُسْنِدُها»(٥).

وإلى غير ذلك من شهادات الثناء التي خطَّنها أناملُ هؤلاء الأئمة الأعلام مما يظهر المنزلة التي تبوأها الإمامُ الثَّقفيُّ - رحمه الله - والمكانة العظيمة التي بلغها.

# سابعاً: آثاره العلميَّة.

لم يطرقَ الرئيس الثقفيُّ - رحمه الله - بابَ التصنيف كثيراً لاشتغاله بعقد مجالس الإملاء بأصبهان والقيام بشئون الرعية والنظر في

<sup>(</sup>۱) «السير» (۱۰/۱۹)، «تاريخ الإسلام» (۳۲/۲۳).

<sup>(</sup>٢) «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» (ص٤٢٢).

<sup>(</sup>٣) «السير» (١٩/٨ ـ ٩).

<sup>(</sup>٤) «السير» (٩/١٩).

<sup>(</sup>٥) «تاريخ الإسلام» (٣٠٩/٣٢).

أحوالهم ولم يذكر له مترجموه إلا كتابين هما:

المتقون ويستعمله الموقّقون وينتبه به الغافلون ويلازمه العاقلون».
 وسيأتي الكلام عليه مفصّلاً ـ إن شاء الله \_.

٢ - «الفوائد المنتقاة» المعروفة بـ «الثقفيات».

له أجزاءٌ متفرقةٌ في دار الكتب الظاهرية وغيرها(١).

## ثامناً: وفاته.

بعد هذه الحياة العلمية التي حَفَلت بتلقي العلم من أفواه أهل الحديث وعقد مجالس الإملاء والقيام بأمور الرعية توفي الإمامُ الجليلُ والحافظُ النبيلُ القاسم بن الفَضْل الثَّقفيُّ رئيسُ أصبهان وكبيرُها ومُسْنِدُها في رجب سنة تسع وثمانين وأربعمائة (٤٨٩هه)، وهو في عَشر المئة فرحمه اللهُ وبَلَ بالعَفْو والمغفرة ثراه.



<sup>(</sup>۱) انظر «المنتخب من مخطوطات الحديث في دار الكتب الظاهرية» (ص٢٤٥) للعلامة الألباني ـ رحمه الله ـ.



اعتمدتُ في تحقيق «كتاب الأربعين» للإمام الحافظ القاسم بن الفَضْل الثَّقَفِيِّ الأَصْبهانيِّ ـ رحمه الله ـ على نسختين هذا وصفهما:

# • النسخة الأولى (أ):

وهي محفوظة في دار الكتب الوطنية في باريس تحت رقم (٢٧٦) وتقع في (٢٧) ورقة تشغل من (ق ٦٩/ب) إلى (ق ٩٦/ب) وفي كلِّ ورقة ما يتراوح بين (١٨) إلى (٢٠) سطراً وخطُها جيِّد واضح، وهي نسخة تامة مقروءة على الإمام المعمَّر الشيخ رشيد الدِّين أبي مَدْين شعيب بن يحيى ابن الزعفراني بحقِّ سماعه على الحافظ أبي طاهر السَّلَفِيِّ عن المصنّف الثَّقَفِيِّ - رحمه الله -.

فهي على ذا نسخة نفيسة في غاية الجودة والإتقان.

وهذه النسخة الجليلة يرويها الشيخ العلامة عفيف الدِّين عبدالله بن محمد بن محمد بن سليمان النشاوريُّ النيسابوريُّ عن الإمام العلامة رضي الدِّين أبي أحمد إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الطبريِّ المكيِّ وهو يرويها عن الشيخين أبي الحسن علي بن هبة الله المعروف بابن الجميزيِّ وأبي مَدْين شعيب بن يحيى بن أحمد ابن الزعفرانيِّ بابن الحافظ الثقة المعمَّر المُسْنِد أبي طاهر السِّلَفِيِّ عن المصنِّف

الإمام الرئيس أبي عبدالله القاسم بن الفَضْل الثَّقَفِيِّ - رحم الله الجميع -.

وهذه نُبُذُّ من تراجمهم على وَجْه الإيجاز:

## ١ ـ أبو طاهر السِّلَفِيُّ.

الإمام المعمَّر المُسْنِد الحافظ المكثر أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم السَّلَفِيُّ الأَصْبَانيُّ.

ولد في سنة ٧٥هـ.

روى عن خَلْقٍ كثيرٍ وجَمْعٍ غفير.

حدَّث عنه جماعة من الحفّاظ منهم الحافظ عبدالغني المقدسيُّ وعبدالقادر الرُّهاويُّ وعلي بن المُفَضَّل المقدسيُّ وعلي بن هبة الله المعروف بابن الجميزي وشعيب بن يحيى الزعفرانيُّ وغيرهم.

وصنَّف التصانيف الفائقة الحسنة.

وثناء الأئمة عليه خيراً يطول جداً وترجمته لا يحتملها هذا المقام.

توفي ـ رحمه الله ـ في سنة ٧٦هـ.

له ترجمة في «السير» (٥/٢١) وفي الحاشية جلُّ المصادر التي ترجمت له.

# ٢ ـ ابن الزَّعْفَراني.

الشيخ المُسْنِدُ الصالح أبو مَدْين شعيب بن يحيى بن أحمد بن محمد بن عطية القيروانيُّ الإسكندرانيُّ ابن الزعفرائيِّ.

ولد في سنة ٥٦٥هـ.

سمع أبا طاهر السَّلَفِيَّ.

وحدَّث عنه المنذريُّ والدِّمياطيُّ والرضي الطبريُّ وجماعة آخرون.

قال الذهبيُّ: «وكان سَمْحاً ذا بَرِّ وصدقةٍ».

وقال أيضاً: «روى الأربعين حَسْبُ».

توفى ـ رحمه الله ـ في سنة ٦٤٥هـ.

له ترجمة في «السير» (٢٦٨/٢٣ ـ ٢٦٩).

## ٣ \_ ابن الجُمَّيْزي.

العلاَّمة المفتي المُسْنِدُ بهاء الدِّين أبو الحسن علي بن هبة الله بن سلامة بن المسلَّم اللَّحْمِيُّ المصريُّ الشافعيُّ المعروف بابن الجُمَّيْزيِّ.

ولد في سنة ٥٥٩ه.

سمع من الحافظ أبي القاسم ابن عساكر والسِّلَفِيِّ وشُهْدَة الكاتبة وغيرِهِم.

روى عنه البِرْزاليُّ والمنذريُّ والدِّمياطيُّ والرضي الطبريُّ وخَلْقٌ كثيرٌ.

قال الذهبيُّ: «شيخ الديار المصرية العلاَّمة المفتي المقرىء».

وقال أيضاً: «وهو مسدَّد الفتاوى، وافر الجلالة، حسن التصوُّن، مُسْنِدُ زمانه».

توفى ـ رحمه الله ـ سنة ٩٤٩هـ.

له ترجمة في «السير» (٢٥٣/٢٣ ـ ٢٥٤).

## ٤ ـ رضى الدين الطبري.

الإمام العلاَّمة رضي الدِّين إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم المكيُّ الشافعيُّ الطبريُّ.

ولد في سنة ٦٣٦هـ.

سمع من ابن الجميزيِّ وابن الزعفرانيِّ وجماعة آخرين.

روى عنه الحافظ العلائيُّ وقال: «لم أَرْوِ عن أَجَلِّ في عيني منه»(١).

وقال الحسينيُّ في «ذيل تذكرة الحفّاظ» (ص٠٠٠):

«مُسْنِدُ الحجاز وإمام الشافعية بالمسجد الحرام بمقام الخليل \_ عليه الصلاة والسلام \_ ».

وقال أيضاً (ص ١٠١): «كان صاحبَ إخلاص وتَأَلُّهِ، وذا عناية بالحديث والفقه».

وقال ابن كثير: «الشيخ الإمام العالم بقية السلف. . . وكان من أئمة المشايخ».

توفي ـ رحمه الله ـ سنة ٧٢٢هـ.

له ترجمة في «ذيل تذكرة الحفّاظ» (ص١٠٠ ـ ١٠١)، «البداية والنهاية» (١٠٢).

#### ٥ \_ النشاوري.

العلاَّمة المحدِّث عبدالله بن محمد بن محمد بن سليمان

<sup>(</sup>۱) «ذيل تذكرة الحفّاظ» (ص١٠١).

النيسابوريُّ الأصل ثم المكيُّ المعروف بالنَّشَاوريِّ.

ولد سنة ٥٠٧هـ.

قال الحافظ ابن حجر:

«سمع من الرضي الطبري صحيح البخاري والثقفيان والأربعين للثقفي والأربعين البلدانية للسِّلَفِيِّ وغير ذلك»(١).

وأجاز له الحافظان سليمان بن حمزة الحاكم وابن عبدالدائم وآخرون كثيرون.

قال الحافظ: «سمعت عليه صحيح البخاري بمكة، وتفرّد عن الرضي بسماع الثقفيات وغيرها، وقد حضر إلى القاهرة في أواخر عمره وحدّث، ثم رجع إلى مكة وتغيّر قليلاً ومات بها..»(٢).

توفي ـ رحمه الله ـ سنة ٧٩٠هـ.

له ترجمة في «الدرر الكامنة» (۲۰۰/۲)، «إنباء الغمر» (۳۰۰/۲)، «شذرات الذهب» (۵۳۷/۸ ـ ط. دار ابن كثير).

## ● النسخة الثانية (ب):

وهي نسخة محفوظة في دار الكتب المصرية تحت رقم (١٤٢٢) وتقع في (٤٣) ورقة في كل ورقة (١٥) سطراً عدا الوجه الأول من الورقة الأولى، وخطّها واضح متقن، لكن شابها سَقْطٌ في مواضع عدة تصل إلى ورقة وأكثر ولعل ذلك ناشىء عن التصوير.

وهي نسخة لا تقل عن سابقتها في المكانة فقد سمعها الحافظ

<sup>(</sup>۱) «الدرر الكامنة»(۲/۲).

<sup>(</sup>۲) «إنباء الغمر» (۲/ ۳۰۰ ـ ۳۰۱).

أبو على الإِوَقِيُّ على الحافظ أبي طاهر السِّلَفِيِّ بقراءة الحافظ أبي الحسن علي بن المفضل سنة ٤٧٥ه أي قبل وفاة السَّلَفِيِّ بسنتين.

وهذه النسخة النفيسة يرويها الحافظ العلاَّمة الحسن بن أحمد الإِوَقِيُّ عن السَّلَفِيِّ عن النَّقَفِيِّ به.

وهذه نُبْذةٌ يسيرةٌ من ترجمة الإِوَقِيِّ.

هو الإِمام الحافظ العلاَّمة أبو علي الحسن بن أحمد بن يوسف بن بَدَل العَجَمِيُّ الإِوَقِيُّ.

ولد في سنة ١٤٤هـ.

روى عن أبي طاهر السِّلَفِيِّ والمُفَضَّل بن علي المقدسيِّ وغيرِهم. وروى عنه الضياءُ والبِرْزاليُّ وجماعةٌ آخرون.

قال الذهبيُّ: «الشيخ العالم الزاهد العابد القدوة... وكان صاحبَ مجاهدةٍ وأحوالٍ وتَألَّهِ وانقطاع».

توفي ـ رحمه الله ـ سنة ٦٣٠هـ.

له ترجمة في «السير» (٣٤٩/٢٢ \_ ٣٥٠).

# ● إثبات نسبة الكتاب إلى المصنُّف.

إنَّ «كتاب الأربعين» للإمام القاسم بن الفَضْل التَّقَفِيِّ - رحمه الله ـ لا يُشَكُّ في صحة نسبته إليه لعدَّةِ أمورِ منها:

- ١ ما تقدم من الإسنادين المُسَلْسَلْينِ بالأئمة الثقات الحقاظ إلى أبي طاهر السَّلَفِيُ عن الثَّقَفيُ به.
- ٢ ـ ما هو مُثبت على طُرَّة النسختين (أ) و (ب) من نسبته إليه، وهذا الباب وإن كان يطرقه شيءٌ من الخَلَل إلا أنه مما يستأنس به.

- ٣ ذكره جماعة ضمن مروياتهم منهم الوادي آشي في «برنامجه»
   (ص ٢٨٩) والحافظ في «المجمع المؤسس» (٢١٤/٢) والروداني
   في «صلة الخلف بموصول السلف» (ص ٨٩).
  - ٤ عزاه إليه الذهبيُّ في «السير» (٩/١٩).

# ● عملي في تحقيق الكتاب.

- ١ قُمْتُ بنسخ الكتاب متخذاً من نسخة دار الكتب الوطنية في باريس (أ) أصلاً في ذلك لكونها تامة كما تقدّم ثم قابلته على نسخة دار الكتب المصرية (ب) وأثبتُ الفروقَ بينهما.
- ٢ قُمْتُ بِضَبْطِ الأحاديث والآثار وغالب أسماء الأعلام وَنِسَبِهِم الغريبة ضَبْطاً يزيل الالتباس ويرفع الإشكال.
- ٣- خرَّجتُ الأحاديث النبويَّة والآثار السلفيَّة من مظانها مع عدم الإسهاب إلا ما رأيتُ الحاجة داعية إليه ثم بيان الحكم عليها وفق قواعد أهل الحديث مع ذكر أقوال الأئمَّة الحقّاظ إن تيسَّر الوقوف عليها.
- ٤ بعض الكلمات انفردت بها نسخة الأصل (أ) وتعذر عليها قراءتها فجعلتُ مكانها نقطاً بهذا الشكل (...).
- - قُمْتُ بعمل ترجمة للمصنّف رحمه الله ثم وصف النسخ المعتمدة في التحقيق وتراجم رجال الإسناد إلى النسختين ثم إثبات نسبة الكتاب إلى المصنّف وعملى في تحقيق الكتاب.
  - ٦ صنعت فهارس علميَّة مساعدة للكتاب وهي:
    - (أ) فهرست الأحاديث والآثار.
      - (ب) فهرست الأعلام.
      - (ج) فهرست الموضوعات.

シュータン・メタカン・レアートノアののからしてす من المان الله الدي إلى باما للمفرد المان すいってからかつする まくっれくこん كسي ويزيرا احان عن عمعه المدعد السرعير العربي رى ساره قال اكار آلاكي والدرها عبه الالعلمين كار بدور الكافط المنا ويراسيان في المري للودنام بم かってんころとの الكالكمام العلاد مفي السرك いるいろううう あるしましいあれるの A TECHNOLOGY امار کرددرس حاصر باعجاب ایمدالی و احددسد الازمی ایران اللذ الربعي عارض عبد العربيسليمان وكعواد يلي داد والمستسان عال ربر لاالهد ايد والإيمان ، حد الإساد لمرلم إعرافا عدد الحاصة الحاس والا مدسة كالرواليران فالمال المعن عوارموان موحواصير ماساسا وعرماد برفالطاعديو مقد واصنائه والمصب عكد رخد لانداء بطلة السمالي من اهرم رد ومع سا وكالم وعالى المحارب المساجرك عديا لحيد وعده يروي والتدا سناويه وكامعليه ماهل داديجي الإيالما كرمعود وهمراعسي 21/2007-01/20 ة إِنَّ الإعبد السَّحَدَ عِيْ لَمَالِعَطَادُ وَا كَالِدِجِيرِ حِيدٍ لِهِمَا كَمَا فِي وَدُرُكُ كالمحار فالدائر والمواق وكفا الككم مدل والله المان いかいかいついせて العرعله فرالمسهن والمعرعين والمبلدا والمفائح عادار ملاعصان مراسه الوحمي الدحيم للحمد والالمروالاسار) بهما ابوعدداسسين تركيه بعدداس ر الزيم المنداله بدال مراحدا

الورقة الأولى من نسخة دار الكتب الوطنية في باريس (أ)

الاير الاطلعام الراهادمطم المن يعيم والايوالاسعي اكرسه ومن متورة المهاء عمران الإعزاي مع فبهر عمدًا اكروالمسمر الآدمي إلمعمدات على المراهداي در إد العبد الديع مي المرئ يعيوب المحاح م العامال المعام والعمالة إلى ورجلة موزعانا いいずいうととしまりて لمئه موج سالی دارالسار و سازمهٔ مع حوالی انع علیم می السای والعیزی ا ب الع ابر حعفر كاته خذا انجرياسياد الرز Hall of the land of the land الورقة الأخيرة من نسخة دار الكتب الوطنية في باريس (أ)



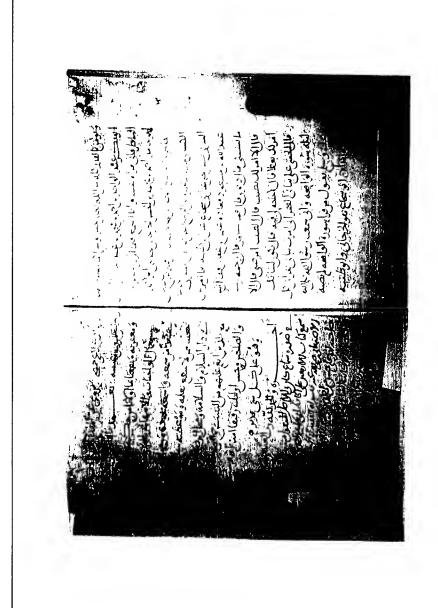

الورقة الأخيرة من نسخة دار الكتب المصرية (ب)

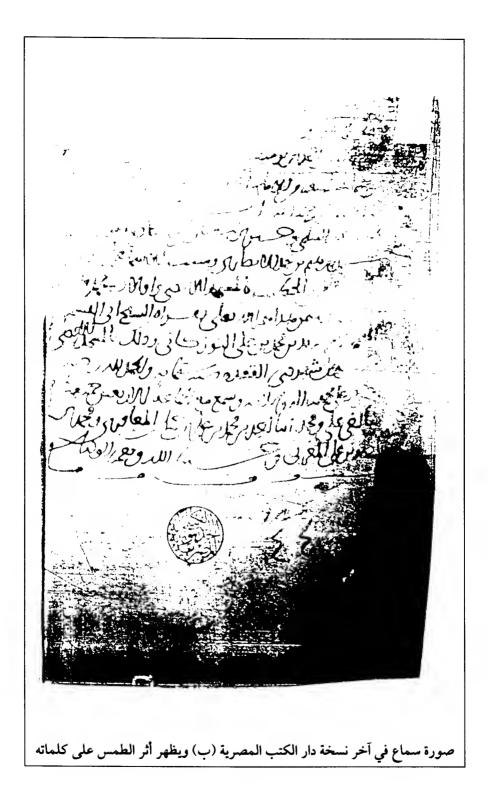



كتابُ الأَرْبعينَ حَدِيثاً فيما يَنْتَهِي إليه المُتَّقُوْنَ وَيَسْتَعْمِلُهُ المُوَقَّقُوْنَ وَيَسْتَعْمِلُهُ المُوَقَّقُوْنَ وَيَنْتَبِهَ بِهِ الغَافِلُوْنَ وَيُلاَزِمُه العَاقِلُوْنَ.

مُخَرَّجٌ من سماعات الرئيس أبي عبدالله القَاسِم بنِ الفَضْلِ بنِ أَحمدَ الثَّقَفِيِّ.

رِوَايَةُ الحافظِ أبي طاهرٍ أحمد بن محمد ابن أحمد السِّلَفِيِّ الأَصْبهانيِّ عَنْهُ.

رِوَايَةُ الشَّيْخينِ أبي الحَسَنِ عليِّ بنِ هبة الله المعروف بابن الجُمَّيزيِّ.

وأبي مَدْيَن شعيب بن يَحْيى بن أحمدَ ابن الزَّعْفَرَانيِّ عَنْهُ. 
رِوَايَةٌ للشَّيْخ رضي الدِّين أبي أحمدَ إبراهيمَ ابنِ مُحَمَّدِ بنِ

رِوايه تنسيح رضي الدين ابي احمد إبراهيم ابنِ محمدِ إبراهيم الطَّبَريِّ المكيِّ عنهما.

رِوَايَةُ الشَّيْخِ عَفَيفِ الدِّينِ عَبْدِالله بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ سُلِمانَ النَّشَاوريِّ عَنْهُ (١).

101

<sup>(</sup>۱) في نسخة دار الكتب المصرية (ب) بعد عنوان الكتاب: «مخرَّجٌ من سماعات الشيخ الرئيس أبي عبدالله القاسم بن الفَضْل بن أحمد بن أحمد بن محمود الثَّقَفِيِّ رئيس أصبهان رحمه الله.

••••••

واية الشيخ الإمام الحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السلّفِي الأصبهاني ـ رضى الله عنه ـ.

رواية الشيخ الزاهد أبي علي حسن بن أحمد بن يوسف الإِوَقي عنه.

سماع منه لعلي بن محمد بن علي بن جميل المعافري(١) ولأولاده محمد وإبراهيم وإسماعيل وعثمان ـ هداهم الله تعالى ـ وأجازه الحافظ أبو طاهر ـ رحمه الله ـ».

<sup>(</sup>۱) له ترجمة في «العبر» (۱۳/۵)، «النجوم الزاهرة» (۱۹۷/٦)، «شذرات الذهب» (۲/۷۲). ط. دار ابن كثير).



أخبرني شَيْخُنَا الحافظُ النَّاقِدُ العلاَّمةُ موفق الدِّين أبو ذر أحمد بن الحافظ الجِهْبذِ برهان الدِّين أبي الوفاء إبراهيم بن محمد بن خليل المحدِّث الحلبيُّ بقراءتي عليه قال: أخبرنا عدَّةٌ من شيوخِنا منهم والدي والشريفُ عبداللطيف بن محمد الحَسَنيُّ الحنبليُّ وغيرُهُما إجازةً عن عفيف الدِّين عبدالله بن شمس الدين محمد بن محمد بن سليمان النيسابوريِّ المكيِّ سماعاً لبعضهم وإجازة إن لم يكن سماعاً للبعض قال: أخبرنا الإمامُ العلاَّمةُ رضي الدِّين أبو(١) أحمد إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر الطبريُّ المكيُّ إمامُ المقام قال: أخبرنا الشَّيْخانِ الأجلاَّنِ الإمامُ الأوْحَدُ بقيةُ السَّلفِ فخرُ الخلفِ بَهاء الدِّين أبو الحسن عليُّ بن هبة الله الشافعيُّ المعروف بابن الجُمَّيزي قراءةً عليه وأنا أسمع في سابع شهر صفر سنة ٦٤٦ بمكة المشرَّفة تجاه الكعبة المعظَّمة بقراءة الإمام الأوحدِ قطب الدِّين محمد بن أحمد القسطلانيِّ والشَّيْخُ الأجلُّ الصَّالحُ المُعَمَّرُ رشيد الدِّينِ أبو مَذْينِ شعيبُ بن يحيى بن أحمد ابن الزُّعْفرانيُّ قراءةً عليه وأنا أسمع في مجلسين آخرهما يوم الجمعة السادس من ذي القعدة سنة ٦٤٤ بالمسجد الحرام تجاه الكعبة المعظّمة بحقّ سماعهما على الإمام الأوحد الحافظ أبي

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبي» وهو خطأ.

طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلّفِيّ الأصبهانيّ قال: أخبرنا الشّيْخُ الإمامُ الرئيسُ أبو عبدالله القاسم بن الفَضْل الثقفيُّ قراءةً عليه وأنا أسمع في جمادى الأولى سنة ٤٨٨ بانتخاب أبي نعيم عبيدالله بن الحسن بن أحمد الحدَّاد قال(١):

[بسم الله الرحمٰن الرحيم](٢)، الحَمْدُ للّهِ وليِّ النِّعْمِ والإحسانِ، وَمَوْلَى الهدايةِ والإِيمانِ، خَلَق العبادَ لمنزلتينِ (٣) أهلُ طاعتهِ للجنان، وأهلُ معصيتهِ للجحيم والنِّيران، فأثابَ المتقينَ مَحَلَّ الرِّضوانِ، وجعلَ مصيرَ الجاحدين إلى دار الخِزْي والهَوَانِ، وكلا الحكمينِ عَدْلٌ من الملكِ المنَّان، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فالطاعةُ بتوفيقهِ وامتنانِهِ، والمعصيةُ بحُكْمِهِ وخذلانِهِ، جعلنا اللهُ تعالى من أهلِ مَغْفرتِهِ، وجَمَعَ بيننا وبين مَن أَنْعَمَ عليهم من النبيِّين والصديقين والشهداء والصالحين في دار نعمتِهِ بفضلِهِ ورحمتِهِ [آمين] (٤).

أما بعد.

فقد سبق جماعة من أصحابِ الحديثِ إلى تخريج أحاديث الأربعين من أصولِهِم وسماعاتِهم رجاء منفعتهم وبركاتهم للحديث الذي حدثناه أبو أحمد عبدالله بن عمر بن عبدالعزيز الكرجي [قال:](٥)

<sup>(</sup>١) في (ب):

<sup>&</sup>quot;أخبرنا الشيخ الفقيه الإمام العالِم شيخ الإسلام أوحد الأنام بقية السلف وعماد الخلف مقتدي الفرق أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم السلفي الأصبهاني ـ رضي الله عنه ـ قال: أخبرنا الرئيس أبو عبدالله القاسم بن الفضل بن أحمد بن أحمد بن محمود الثقفي بأصبهان ـ رضي الله عنه ـ في جمادى الأولى سنة ثمان وثمانين وأربعمائة قراءة عليه وأنا أسمع بانتخاب أبي نعيم عبيدالله بن الحسن بن أحمد الحداد قال: . . ».

<sup>(</sup>٢) من (أ).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «لمنزلين».

<sup>(</sup>٤) من (ب).

<sup>(</sup>٥) من (أ).

أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين الآجري [قال:](۱) أخبرنا أبو عبدالله محمد بن مخلد العطار [قال:](۲) حدثنا أبو محمد جعفر بن محمد الخندقي ـ وكان له حفظ ـ [قال:](۳) حدثنا محمد بن إبراهيم السائح حدثنا عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن أبي رواد عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ـ على -:

«مَن حَفِظَ على أُمَّتي أربعينَ حَدِيثاً من أَمْرِ دينها بعثَهُ اللَّهُ تعالى يَوْمَ القِيَامةِ في زُمْرةِ الفقهاءِ والعُلَماءِ»(٤).

[و]<sup>(o)</sup>حدثنا أبو عبدالله سفيان بن محمد بن الحسن بن عبدالله بن حسنكويه قراءة عليه سنة خمس وأربعمائة أخبرنا أبو القاسم منصور بن جعفر الصَّيْرفيُّ البغداديُّ بها قال: حدثنا عبدالله بن سليمان ـ وهو ابن أبي داود السجستاني ـ قال: حدثنا عبَّاد بن يعقوب قال: حدثنا حاتم عن شعيب بن سليمان السلمي عن إسماعيل بن أبي زياد عن معاذ ابن جبل ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسولُ الله ـ على الله عنه ـ قال:

«مَنْ حَفِظَ على أُمَّتي أربعينَ حَدِيثاً من أَمْرِ دينها بعثهُ اللّهُ تعالى

<sup>(</sup>١)(٢)(٣)من (أ).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الآجريُّ في «الأربعين» (ص١٣٤ ـ ١٣٥) ـ ومن طريقه القاضي عياض في «الإلماع» (ص١٩ ـ ٢٢) والبكريُّ في «الأربعين» (ص٣٢ ـ ٣٣) وابنُ عساكر في «الأربعين البلدانية» (ص٤١) وأحمد بن الصديق الغماريُّ في «إرشاد المربعين إلى طرق حديث الأربعين» (ص٤١) ـ بإسناده هنا.

وأخرجه الرامهرمزيُّ في «المحدث الفاصل» (ص١٧٣) من طريق عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن أبي رواد به.

قلت: إسنادُهُ تالفٌ.

محمد بن إبراهيم السائح كذَّبه الدارقطنيُّ، ورماه ابن حبان بوضع الحديث. (ميزان الاعتدال: ٣/٤٤٦).

<sup>(</sup>٥) من (ب).

يَوْمَ القِيَامَةِ عَالِماً فَقيهاً»(١).

واختلفت أقوالُهُم [فيه] (٢) فبعضُهم ذهبَ إلى أنها أحاديث في الأحكام لمراتبِ الحلالِ والحرام.

وبعضُهم ذهبَ إلى أنها أحاديثٌ صحيحةٌ خارجةٌ عن الطعن والجرح سليمةٌ.

وبعضُهم [ذهب] (٣) إلى أنها أحاديث على مذاهب المتصوِّفة، مما يتعلَّق بآداب النَّفْس والمعاملة.

وكلُّها عَيْنُ الصَّوابِ، والمرجعُ فيه إلى حقيقة يقين العبد وما أعدَّ اللهُ عز وجل ـ لأهل طاعته من الثواب في دار الحساب، وكلُّ مَن ذهب إلى واحدٍ من هذه الأقوال فحافظ عليها بجدٍّ واجتهادٍ، وقام به بمعرفة ورشاد نَالَ من الله تعالى ما وعده (٤) عليه الرسولُ ـ عَيْدُ (٥) ـ يومَ المعاد.

وبعضُهم ذهب إلى أنها أحاديثُ تصلح للمتَّقين، وتوافق حال المُتَبصِّرين من أهل المعرفة واليقين، وصارت هذه الطريقةُ أحسنَ الطُرُق لا سيما في هذا الزمان، إذ صارت بها أليقُ<sup>(۲)</sup>؛ وبحال<sup>(۷)</sup> أهله

<sup>(</sup>۱) أخرجه الرامهرمزيُّ في «المحدث الفاصل» (ص۱۷۲ ـ ۱۷۳) من طريق حاتم بن إسماعيل به.

وإسنادُهُ ضعيفٌ.

قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١١٢/١):

<sup>«</sup>وقد رواه إسماعيل بن أبي زياد عن معاذ وهو مقطوع».

وقال الذهبيُّ في «ميزان الاعتدال» (١/ ٢٣٠) في ترجمة إسماعيل هذا:

<sup>«</sup>لا يدرى مَن هو، ولا لقى معاذاً».

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ) والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «عده» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) في (ب): «الرسول ـ عليه السلام ـ».

<sup>(</sup>٦) في (ب): «الأليق».

<sup>(</sup>٧) في (ب): «ولأحوال».

أوفقُ لمعاملاتهم الفاسدة، وآرائهم المختلفة، وخياناتهم الفاشية، وأحكامهم الباطلة، فواحدٌ يستحلُّ مالَ الغير، وآخر يرغبُ عن اكتساب الخير، وبعضهم يأكل بالمغيب لحم أخيه، ويتتبع معايب صاحبه وينسى العيبَ الذي هو فيه، يبصر القذى في عين أخيه ويترك الجِذْلَ المعترض في عينه (۱).

وفي الجملة لقد صرنا إلى زمان من نجا [فيه] (٢) برأسه فقد ربح فلما كانت هذه من أحوالِهِم، وصارت من عادات رجالِهِم، صَدَقَتْ رغبةُ جماعةٍ من أهل الورع واليقين في جمع أحاديث الأربعين في المواعظ وغيرها من مكارم الأخلاق على مذاهب المتَّقين، فأجيبوا إلى مُلْتَمَسِهِم

<sup>(</sup>١) إشارة من المصنّف \_ رحمه الله \_ إلى ما يُروى مرفوعاً: «يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع \_ أو الجذل \_ في عينه معترضاً».

أخرجه ابن حبان (٥٧٦١ ـ الإحسان) وأبو الشيخ في «الأمثال» (رقم: ٢١٧) و«التوبيخ والتنبيه» (رقم: ٩٦) وابن صاعد في «زوائد الزهد لابن المبارك» (رقم: ٢١٢) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٩٩/٤) والقضاعي (٦١٠) والديلمي في «مسند الفردوس» وأبو عروبة الحراني في «الأمثال» ـ كما في «المداوي» (٦٢٠/٦) ـ من طريق محمد بن حمير عن جعفر بن بُرقان عن يزيد الأصم عن أبي هريرة مرفوعاً به.

قال أبو نعيم:

<sup>«</sup>غریب من حدیث یزید تفرد به محمد بن حمیر عن جعفر».

قلت: وهذا إسنادٌ جيِّدٌ لولا أن محمد بن حمير - وهو صدوق - خولف في رفعه، خالفه كثير بن هشام ومسكين بن بكير الحذاء فروياه موقوفاً.

أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٥٩٢) عن مسكين بن بكير وأحمد في «الزهد» (٩٩٦) وابن أبي الدنيا في «الصمت» (رقم: ١٩٤) عن كثير بن هشام كلاهما عن جعفر بن برقان عن يزيد عن أبي هريرة موقوفاً به.

ومسكين صدوق يقع له الوهم والخطأ، وكثير بن هشام ثقة من ملازمي جعفر وراويته قال العجلي: «من أروى الناس لجعفر بن برقان ألف ومئة حديث»، وقال أبو داود: «.. لما مات قيل: اليوم مات جعفر بن برقان».

فالصواب فيه وقفه.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب).

رجاء المنفعة والبركة من الله تعالى والمغفرة، وأن يمنَّ علينا بالهداية والتبصرة، وأخرجنا أربعين باباً عن أربعين شيخاً لقيناهم وسمعنا منهم الحديث بمكة وغيرها حضراً وسفراً في كلِّ باب حديثاً أو حديثين أو ثلاثة مما يتعلَّق بالمواعظ والنواهي، جعلنا الله ممّن يتَّبعُ أمرَه، ويقفو أثرَه، ولا جعله علينا وعلى من سمعه وبالاً بفضله ورحمته آمين رب العالمين.





في حقيقة أصل<sup>(۲)</sup> الإيمان، وبيان ما أوجب الله تعالى على عباده بأوضح الحُجَّة والبرهان، ثم الكشف عما أعدَّ الله تعالى من الثواب لأهل المعرفة والإيقان.

وهذا البابُ يشتمل على أحاديث خرَّجناها وجعلناها أصلاً في الباب وهو المقصودُ الأعظمُ في الكتاب بدأنا أولاً بالشيخ الذي لقيناه بمكة لما رُوي عن النَّبِيِّ \_ عَلَيْ \_ في مكة:

«إِنَّكِ لَحْيرُ بِلادِ اللهُ، وإِنَّكِ لأَحَبُّ أَرْضِ اللّهِ إِلَيَّ وَلَوْلا أَنَّي خَرَجْتُ مِنْكِ كارها ما خَرَجْتُ» (٣).

<sup>(</sup>۱) في (ب): «فالباب».

<sup>(</sup>٢) في (أ): «أهل» والمثبت من (ب) فإنه أقرب للصواب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذيُّ (٣٩٢٥) ـ وقال: حسن صحيح (١) ـ والنسائيُّ في «الكبرى» ـ كما في «تحفة الأشراف» (٣١٦/٥) ـ وابنُ ماجه (٣١٠٨) وأحمدُ (٣٠٥/٤) والدارميُّ (٢٤١٥) وعبد بن حميد في «مسنده» (٤٩١ ـ المنتخب منه) وابنُ أبي شيبة في «مسنده» (٦٧٨) وابنُ أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٦٢١) والحاكمُ (٣٧٨) والفسويُّ في «المعرفة والتاريخ» (٢٤٤/١) والبزار ـ كما في =

<sup>(</sup>۱) في المطبوع: «حسن غريب صحيح» والمثبت من «تحفة الأشراف» (۳۱٦/۵)، «تخريج أحاديث وآثار الكشاف» (۲۱/۳) للزيلعي.

فالأصلُ الأوَّلُ ما حدثناه أبو عبدالله محمد بن الفضل بن نظيف الفرَّاء المصريُّ بمكة ـ حرسها الله تعالى ـ قراءةً عليه سنة اثنتي عشرة وأنا أسمع قرأ عليه أبو القاسم القُشَيْريُّ قال: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمود بن أحمد الشَّمعيُّ قال: حدثنا خلف بن عمرو أبو محمد العُكْبَريُّ قال: حدثنا عبدالله بن الزبير الحميديُّ قال: حدثنا عبدالعزيز بن محمد الدَّراوَرْدِيُّ قال: أخبرني عمرو بن أبي عمرو عن عبدالعزيز بن محمد الدَّراوَرْدِيُّ قال: أخبرني عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قَالَ: قُلْتُ: يا رسولَ اللهِ! مَن أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ؟.

قال: «لقد ظَنَنْتُ أن لا يَسْألني عنها أحدٌ غيرك لما رأيتُ من حرصكَ على الحديثِ، شفاعتي لمن شَهِدَ أن لا إله إلا الله»(١).

صحيحٌ من حديث عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب انفرد به البخاريُّ فرواه في «كتاب العلم» عن عبدالعزيز بن (٢) عبدالله عن سليمان بن بلال.

وفي "صفة الجنة" عن قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر

<sup>= «</sup>تخريج أحاديث وآثار الكشاف» (٢١/٣) \_ وابنُ حبان (٣٧٠٨ \_ الإحسان) وابنُ قانع في «معجم الصحابة» (٩٧/٢) والمزي في «تهذيب الكمال» (٩٧/١٥ \_ قانع في «معجم الزهري عن أبي سلمة بن عبدالرحمٰن عن عبدالله بن عدي بن حمراء به.

وليس عندهم: «كارهاً».

قال البزار:

<sup>«</sup>ولا يعلم لعبدالله بن عدي بن الحمراء غير هذا الحديث».

قلت: إسنادُهُ صحيحٌ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاريُّ (۲۳۳/۱ ـ فتح) عن عبدالعزيز بن عبدالله الأويسي عن سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو به.

وأخرجه أيضاً (٤٢٦/١١ ـ فتح) عن قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر عن عمرو به.

<sup>(</sup>۲) في (ب): «عن» وهو خطأ.

كلاهما عن عمرو بن أبي عمرو.

فبدأنا(۱) بهذا الحديث لأن عليه مدارَ الإسلام، وعليه تترتب أحكامُ الحلال والحرام، ولا يُوَقَّقُ للاتِّعاظ والانزجار إلا من أهِّلَ لمعرفة الله تعالى ورُزق الإخلاصَ في العملِ والأذكارِ، هذا والواجبُ على العبد المُوفَّقِ إذا أحكم طريقة (۲) الإخلاص أن يُقْبِلَ على ما حدثنا (۳) ابن نظيف بمكة قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن أحمد الحداد التَّنيسيُّ إملاءً بمصر قال: حدثنا أبو عبدالملك أحمد بن إبراهيم القرَشيُّ قال: حدثنا إبراهيم بن عبدالله بن العلاء قال: حدثنا عبدالله بن العلاء بن زَبْر قال: حدثنا يحيى بن أبي المطاع عن العرباض بن سارية السلميِّ قال:

وَعَظَنَا رسولُ اللّهِ \_ ﷺ \_ ذاتَ غَدَاةٍ موعظةً وَجِلَتْ منها القلوبُ وَخَطَنَا موعظةَ مودِّعٍ وَذَرَفَتْ منها العيونُ، فقلنا: يا رسولَ الله! إنك وعظتَنا موعظةَ مودِّعٍ فاعهدْ إلينا قالَ:

"عليكم بتقوى الله - عز وجل - والسَّمع والطَّاعة وإن كان عَبْداً حَبْداً وسيرى من بقيَ من بعدكم اختلافاً شديداً فعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء المهديّين الراشدين وعضُوا عليها بالنَّوَاجذِ وإياكم والمُخدَثَات فإن كلَّ بدعةٍ ضلالةٌ»(٤).

<sup>(</sup>۱) في (ب): «بدأنا».

<sup>(</sup>۲) في (ب): «طريق».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «حدثناه».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني (ج١٨ /رقم ٦٢٢) ـ ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال» (٣١/٣١) ـ عن أبي عبدالملك أحمد بن إبراهيم القرشي به.

وأخرجه ابن ماجه (٤٢) وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم: ٢٦) وابن نصر في «السنة» (رقم: ٧١) وتمام في «فوائده» (٦٣ ـ ترتيبه) والحاكم (٩٧/١) وأبو نعيم الأصبهاني في «المستخرج على صحيح مسلم» (١٣٧/١) من طريق عبدالله بن العلاء بن زبر به. =

قلت: وفي هذا الإسناد علةً خفيةً.

قال الحافظُ ابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم والحكم» (٩٩/٢):

"هدا في الظاهر إسناد جيد متصل، ورواته ثقات مشهورون، وقد صرّح فيه بالسماع، وقد ذكر البخاري في «تاريخه» أن يحيى بن أبي المطاع سمع من العرباض اعتماداً على هذه الرواية، إلا أن حفاظ أهل الشام أنكروا ذلك، وقالوا: يحيى بن أبي المطاع لم يسمع من العرباض، ولم يلقه، وهذه الرواية غلط، وممن ذكر ذلك أبو زرعة الدمشقي، وحكاه عن دحيم (٢)، وهؤلاء أعرف بشيوخهم من غيرهم، والبخاري - رحمه الله - يقع له في «تاريخه» أوهام في أخبار أهل الشام..».

قلت: ولكن الحديث ثابت من غير هذا الوجه.

فأخرجه أحمد (١٢٦/٤) والترمذي (٥/٤٤) والطبراني (ج١٨ /رقم ١٦٧) - ومن طريقه المزي (١٢٧) و والطحاوي في «مشكل الآثار» (ج٣/رقم ١١٨٦) طريقه المزي (٣٠٦/١٧) و والطحاوي في «الأباطيل والمناكير» (٢٨٨) والبغوي في «الأباطيل والمناكير» (٢٨٨) وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله» (٣٠٠٥) والذهبي في «سير أعلام النبلاء» (٢٢٠/١٧) - ٤٨٢/١٧) وابن حجر في «موافقة الخُبر الخبر» (١٣٧/١١) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد النبيل عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبدالرحمٰن بن عمرو السلمي عن العرباض به.

وإسنادُهُ جَيِّدٌ.

وهو حديثٌ صحيحٌ جليلٌ اشتمل على أصول عظيمة وقد صحَّحه غيرُ واحدٍ من الأئمة.

قال أبو عيسى الترمذي في «جامعه» (٤٤/٥):

«هذا حديث حسن صحيح».

وقال البزار \_ كما في «جامع بيان العلم وفضله» (١١٦٤/٢ \_ ١١٦٥)\_:

«حديث عرباض بن سارية في الخلفاء الراشدين هذا حديث ثابت صحيح».

وقال أبو نعيم الأصبهاني في «المستخرج على صحيح مسلم» (٣٦/١) و «الضعفاء» (٤٦/١): (ص٤٦)

«هذا حديث جيِّد من صحيح حديث الشاميين».

<sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» (۳۰٦/۸).

<sup>(</sup>۲) «تاریخ أبي زرعة الدمشقي» (۱۰۵/۱ ـ ۲۰۳).

<sup>(</sup>٣) في «الضعفاء»: «هذا حديث جيَّدٌ صحيحٌ من حديث الشاميين».

غريبٌ من هذا الطريق، ومشهورٌ من حديث أبي عاصم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبدالرحمٰن بن عمرو عن العرباض.

وما أقربَ هذا الحديث من أحوال أهل هذا الدهر تعلَّق به أحكام ومواعظ من النهي والأمر، من السمع والطاعة لكلِّ أمير أو والي وإن كانت الإمارة والولاية لعبد حبشيِّ واتباع سنة الخلفاء والصحابة وترك الاختلاف لظهور البدعة والضلالة، ولا يُوَفَّق لاستعمال هذا الحديث إلا أهل التبصرة واليقين، [ومن أيَّد بنور المعرفة والدين، ثم إذا أحكم العبد في دينه وإخلاصه طريقة الاتباع دون الابتداع فليُقْبِل على ما حدثناه ابن نظيف بمكة حدثنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن محمد بن عطية البغداديُّ أخبرنا أبو عبدالله أحمد بن محمد بن عطية البغداديُّ أخبرنا أبو عبدالله أحمد بن محمد بن عليه بن عمد بن عليه بن عبدالرحمن بن القاسم الرَّوَّاس قالا: حدثنا أبو مسهر عبدالأعلى بن مسهر الغسانيُّ قال: حدثنا سعيد بن عبدالعزيز

<sup>=</sup> وقال ابن عبدالبر في «الجامع» (١١٦٥/٢):

<sup>«</sup>هو كما قال البزار ـ رحمه الله ـ حديث عرباض حديث ثابت».

وحسَّنه البغوي في «شرح السنة» (٢٠٥/١) وابن عساكر في «الأربعون البلدانية» (ص.١٢٠).

وقال الجورقاني في «الأباطيل والمناكير» (٣٠٨/١):

<sup>«</sup>هذا حديث صحيح ثابت مشهور».

وصحَّحه شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» (٥٨٢/٢) الضياء المقدسي في «جزء اتباع السنن واجتناب البدع» (ص٣٢).

وقال الذهبي في «السير» (٤٨٣/١٧): «هذا حديث عال صالح الإسناد».

وقال الحافظ في "موافقة الخُبْر الخَبْر" (١٣٧/١): "هذا حديث صحيح رجاله ثقات».

وصححه من العصريِّين العلاّمة الألباني - رحمه الله - في «إرواء الغليل» (١٠٧/٨).

عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولانيِّ عن أبي مسلم الخولانيِّ حدثني الحبيبُ الأمينُ أما هو إليَّ فحبيبٌ وَأَما هو عندي فأمينٌ عوف ابن مالك الأشجعي قال: كنا عند رسول الله - عليه لله مناية و ثمانية و وفي حديث ابن الرَّوَّاس سبعة أو ثمانية أو تسعة - فقال: ألا تبايعون رسول الله - عليه - فردَّدها ثلاث مراتٍ فقدمنا أيدينا فبايعناه فقلنا: يا رسول الله! قد بايعناك فعلام نبايعك؟ وعلام ذا نتابعك، فقال:

«أَنْ تَعْبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، والصلواتُ الخمسُ - وأسرً كلمة خفية - لا تسألوا النَّاسَ شيئاً».

قال: ولقد رأيتُ بعض أولئك النَّفَرِ يسقطُ سوطُهُ فلا يسأل أحداً يناوله [إياه]»(١)(٢).

حديث كبيرٌ صحيحٌ من حديث سعيد بن عبدالعزيز عن ربيعة بن يزيد انفرد به مسلمٌ فرواه في «كتاب الزكاة» عن عبدالله بن عبدالرحمٰن الدارميِّ وسلمة بن شبيب عن مروان الدمشقيِّ عن سعيد.

واسم أبي إدريس عائذ الله بن عبدالله، واسم أبي مسلم عبدالله بن ثوب.

كرَّر رسولُ الله - عَلَى الأصحابَ ثلاثاً حرصاً منه على استعمالهم لسنته فدعا إلى أن يعبدوا الله حقَّ عبادته، وإلى المواظبة على الصلوات الخمس، والمحافظة على ذكر الله تعالى وإقامته، ثم أسرَّ كلمة خفية عَلِمَ أن لا يَقْوَى عليها إلا الخَوَاصُّ من صحابته، فقال: لا تعرَّضوا لِحُطَامِ الناس ولا مسئلته، فإذا حقَّق طريقة الأوامر،

<sup>(</sup>١) سقط من (أ) والمثبت من «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٠٤٣) عن عبدالله بن عبدالرحمٰن الدارمي وسلمة بن شبيب كلاهما عن سعيد بن عبدالعزيز به.

والكفّ عن الزَّواجرِ فليستعمل ما حدثناه ابن نظيف بمكة حدثنا أبو العباس أحمد بن الحسن بن إسحاق الرازيُّ حدثنا هارون بن عيسى بن مُلُوك حدثنا عبدالله بن يزيد المقرىء حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عبيدالله بن أبي جعفر عن سالم بن أبي سالم الجيشاني عن أبيه عن أبي ذر أنه قال: قال رسولُ الله - عليه عن

«يا أبا ذر إنّي أراكَ ضَعيفاً، وإنّي أُحِبُّ لكَ ما أُحِبُ لنَفْسي لا تتأمرنً (١) على اثنين ولا تَوَلينً مالَ يتيم»(٢).

حديث كبيرٌ صحيحٌ من حديث أبي عبدالرحمٰن عبدالله بن يزيد المقرىء عن سعيد بن أبي أيوب انفرد به مسلمٌ فرواه في «المغازي» عن إبراهيم وزهير بن حرب عن عبدالله بن يزيد به.

واسم أبي سالم سفيان بن هانيء الجَيْشَاني.

والإمارةُ والولايةُ ليستا من أعمال الصدِّيقين ولا من أحوال المتَّقين، ونهى رسولُ الله \_ ﷺ - أبا ذرِّ عن الإمارة مخافة الندامةِ، وعن الولاية حذر الخيانةِ ثم إذا أحرزها بين الدرجتين فليزح أيامه فيما حدثنا ابن نظيف بمكة حدثنا أبو الفضل العباس بن محمد بن نصر الرَّافِقيُّ إملاءً حدثنا حفص بن عمر - يُلَقَّب سَنْجَةَ - أخبرنا أحمد بن عبدالله بن يونس أخبرنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قالَ: قالَ رسولُ الله - ﷺ -:

«مَا مِنْ رَجُلِ يَسْلَكُ طريقاً يطلبُ فيه علماً إلاَّ سَهَّلَ اللهُ تعالى له به طَريقاً إلى الجنَّةِ، ومَن أَبْطاً به عملُهُ لم يُسْرِغ به نَسَبُهُ»(٣).

<sup>(</sup>١) في «صحيح مسلم»: «لا تأمَّرن».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٨٢٦) عن زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن عبدالله بن يزيد المقرىء به.

وانظر «شرح صحيح مسلم» (٢٩٠/١٢) للنووي ـ رحمه الله ـ ففيه فائدة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٣٦٤٣) عن أحمد بن عبدالله بن يونس به.

صحيحٌ من حديث أبي محمد سليمان بن مهران الأعمش عن أبي صالح ذَكُوان الزيَّات انفرد به مسلمٌ فرواه من حديث أبي معاوية الضرير وعبدالله بن نمير وأبي أسامة حماد بن أسامة كلَّهم عن الأعمش.

أخبر - عَلَيْ - أنَّ طلبَ العلم هو السبيل الذي يُتوصَّلُ به إلى الدرجة العُظْمى، ومنازلِ أهلِ التُّقَى والنُّهَى، وأنَّ من لم يُوفَّقْ لاستعمال علمه وأدبه لا ينتفع يوم القيامة بكرم حَسَبِهِ ونَسَبِهِ، ثم إذا تحقَّقَتْ له هذه الأصولُ التي أشرنا إليها ليقفَ العاقلُ عليها من الإخلاص في النية والأعمال والأذكار، والمحافظة على اتباع السُّنن والآثار، وإقامة فرائض الله تعالى وطلب العلم ساعات الليل والنهار، فحكمه ما حدثناه ابن نظيف بمكة - حرسها الله تعالى - أخبرنا أبو العباس أحمد بن الحسن](١) بن إسحاق بن عتبة الرازيُّ إملاءً حدثنا بكر بن سهل بن إسماعيل الدِّمياطيُّ أخبرنا أبو صالح - واسمه عبدالله بن صالح ـ حدثني معاوية بن صالح عن صالح بن جبير أنه قال: قَدِمَ علينا أبو جمعةُ الأنصاريُّ - رضي الله عنه - صاحبُ رسول الله \_ ﷺ (٢) بيت المقدس ليصلَى فيه ومعنا رجاء بن حيوة يومئذ فلما انصرف خرجنا معه لنُشَيِّعَهُ فلما أردنا الانصراف قال: إن لكم عليَّ جائزةً وحقًا أُحدِّثكم بحديثٍ سمعتُهُ من رسول الله - ﷺ -قال: فقلنا: هاتِ يرحمك اللّهُ فقال (٣): كنا مع رسول الله - عَلِيَّة -معناه معاذٌ عاشر عشرة، قال: فقلنا: يا رسولَ الله! هل من قوم أعظمُ

وأخرجه مسلم (٢٦٩٩) من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به.

<sup>(</sup>١) سقط من (ب) ولعله من التصوير، فإن النسخة مشوشة الترتيب.

<sup>(</sup>٢) في (أ): اصاحب رسول الله ـ ﷺ ـ ورضي عنه ا والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «قال».

منا أجراً آمنًا بكَ واتَّبعناكَ، قال(١):

«ما مَنَعَكُمْ من ذلك ورسولُ اللهِ بين أَظْهُرِكُمْ يَأْتيكم الوَحْيُ من السماءِ، بَلَى قَوْمٌ يَأْتونَ من بَعْدِكُم يَأْتِيهم كتابُ اللهِ بين لَوْحَيْنِ فَيُوْمِنونَ به ويعملونَ بما فيه أولئك أَعْظَمُ منكم أجراً، أولئك أَعْظَمُ منكم أجراً، أولئك أَعْظَمُ منكم أجراً» (٢).

أبو جمعة الأنصاريُّ اسمُهُ: حبيب بن سباع.

ويقال: جنيد بن سباع<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (ب): «فقال».

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبراني (ج٤ /رقم ٣٥٤٠) و«مسند الشاميين» (٢٠٦٦) ـ ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال» (٢٥/١٣) ـ عن بكر بن سهل عن عبدالله بن صالح عن معاوية بن صالح عن  $[0]^{(1)}$  جبير به.

وأخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (رقم: ٣٩٠) عن عبدالله بن صالح به. وأخرجه الروياني (١٥٤٥) عن محمد بن إسحاق وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (ج٤ /رقم ٢١٣٦) عن محمد بن عوف كلاهما عن عبدالله بن صالح به.

قال الهيثميُّ في «مجمع الزوائد» (٦٦/١٠):

<sup>«</sup>رواه الطبراني، واختلف في رجاله».

قلت: إسنادُهُ جيِّدٌ.

وعبدالله بن صالح كاتب الليث فيه مقالً إلا في رواية الحذاق عنه كالبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين ويحيى بن معين فإنها صحيحة مقبولة (٢)، وقد رواه عنه البخاريُّ فزال الإعلال به.

وللحديث طُرُقٌ أُخرى انظر:

<sup>«</sup>مجمع الزوائد» (۲۲/۱۰)، «الإصابة» (۳۲/۷)، «فتح الباري» (۹/۷).

<sup>(</sup>٣) الأول هو الصواب، قال أبو حاتم الرازي:

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين سقط من «المعجم الكبير» فليستدرك.

<sup>(</sup>۲) انظر: «هدي الساري» (ص٤٣٤).

ووقع(١) لنا عالياً ما كتبناه إلا من حديث صالح بن جبير عنه.

أخبر - عليه السلام - أنَّ من اتَّبعَ القرآن ومواعظه حالة الفَتْرةِ، واقْتَفَى العلمَ والسنةَ عند ظهور البدعة لا يَقْصُرُ حالُهُ عن حال الصدِّيقين، ولا تنزل درجتُهُ عن درجات الصحابة والتابعين، وهذا باب كبيرٌ يجمع معظمَ أحوالِ المتَّعظين، وينبىءُ عن حقائق المتَّقين، [و] (٢) فيه كفايةٌ لمن تبصَّره واسترشده، وعرفَ معانيه وحقَّقه، وجميع ما يأتي بعده يتفرَّع على ما قدَّمناه، وينبىءُ (٣) عن الأصل الذي بينًاه إلا أردنا زيادةَ بيانٍ، رجاءَ تَبْصرةٍ وتبيانٍ، [والله أعلم] (٤).



<sup>= &</sup>quot;والصحيح حبيب بن سباع الأنصاري القارىء نزل الشام له صحبة" (الجرح والتعديل: ١٠١/٣ ـ ١٠٠).

وقال الحافظ في «الإصابة» (٣٢/٧):

<sup>«</sup>وهو أرجح الأقوال».

<sup>(</sup>۱) في (ب): «وقع».

<sup>(</sup>٢) من (ب).

<sup>(</sup>۳) في (ب): «ينبني».

<sup>(</sup>٤) من (أ).



في بيان صفة الأولياء وحقيقة حالة العلماء.

حدثنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر [بن سعدان] (١) الحفّارُ ببغداد مدينة السلام قراءةً عليه وأنا أسمعُ سنة ثلاث عشرة [قال:] (٢) أخبرنا أبو عبدالله الحسين بن يحيى بن عياش القطّان حدثنا أبو حاتم الرازيُّ أخبرنا محمد بن يزيد بن سنان حدثنا عبدالله بن حُدَيْر عن أبي واصل عن أبي سهل ـ قال أبو حاتم: وهو كثير بن زياد ـ عن الحسن عن عمران بن حصين قال:

جَمَعَ النَّبيُّ - عَلَيْاتُهُ - بني هاشم ذاتَ يوم فقالَ لهم:

«[يا بني هاشم إنّي لا أُغني عَنْكُمْ من الله شيئاً] (٣)، يا بني هاشم إنّ أوليائي منكم المتقونَ، يا بني هاشِم اتّقوا النّارَ ولو بشقّ تمرةِ، يا بني هاشِم لا أَلْفَيَنَّكُم (٤) تأتون بالدنيا تَحْمِلُونَها على ظهوركم، ويأتي الناسُ بالآخرة يَحْملونها (٥).

<sup>(</sup>١) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) من (ب).

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ) والمثبت من (ب) و «المعجم الكبير».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «لا ألقينكم» وهو خطأ، والتصويب من (أ) و «المعجم الكبير».

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني (ج١٨ /رقم ٢٥٤) عن أحمد بن زهير التستري عن أبي حاتم به. =

حدیث الحسنِ هذا عن عمران تفرَّد به محمد بن یزید بن سنان عن عبدالله بن حُدَیْر، وأبو سهل هذا قیل: هو محمد بن عمرو الأنصاری.

هكذا أخرجه الطبرانيُّ في «المعجم الكبير» فرواه عن أحمد بن زهير التستري عن أبي حاتم.

وعُلِمَ من مُوْجِبِ الخير أنَّ أولياءَ اللهِ تعالى ورسولِهِ - ﷺ - هم المتَّقون من العلماء الذين استعدُّوا لقبورهم ونشورهم لا أصحاب الدنيا وحُطَامِها الذين جعلوا الآخرةَ خَلْفَ ظُهورهم إذ النَّبيُّ - ﷺ - أمرَ خِيَارَ أصحابِهِ ومن هم أقربِ الخَلْقِ إليه بهذا لا غير [والله أعلم](١).



لكن وقع عنده «عن أبي المهلهل» بدلاً من «أبي واصل».
 وإسنادُهُ ضعيفٌ.

محمد بن يزيد بن سنان فيه لين، وأبو واصل ـ أو المهلهل ـ لم أعرفه، والحسن لم يسمع من عمران. قال علي بن المديني في «العلل» (ص١٥):

<sup>«</sup>لم يسمع [يعني: الحسن] من عمران بن حصين شيئاً، وليس بصحيح، لم يصح عن الحسن عن عمران سماع من وجه صحيح ثابت».

وبه جزم الإمامان أحمد بن حنبل وأبو حاتم الرازي، كما في «المراسيل» (ص٣٨).

<sup>(</sup>١) من (أ).



في ذكر ما أوجب الله تعالى على العباد، أن يستعملوه عند ظهور الفتن في البلاد، وهو أن يشتغل العبد بما يعنيه، ويطلب ما فيه سلامة دينه يوم يَفِرُ المرء من أخيه.

لما حدَّثناه أبو الحسين علي بن محمد بن عبدالله ابن بشران ببغداد حدثنا أبو جعفر محمد ابن عمرو بن البختريِّ قال: حدثنا محمد بن عبيدالله حدثنا رُوْحُ بن عبادة حدثنا عثمان الشحَّام حدثنا مسلم بن أبي بكرة عن أبي بكرة عن رسولِ اللهِ \_ عَيْدٌ \_ أنه قال:

"ستكون فِتَن ثم تكون فِئنَة الماشي فيها خَيْرٌ من الساعي إليها، ألا وإنَّ المُضْطَجعَ فيها خَيْرٌ من القائم فيها ألا وإنَّ المُضْطَجعَ فيها خَيْرٌ من القاعدِ فإذا نَزلتْ فمن كانت له غنم فَلْيَلْحَق بغنمِهِ، ألا ومن كانت له أرضٌ فَلْيَلْحق بإبله».

فقال رجلٌ من القوم: يا نبيَّ الله جعلني اللّه فداكَ أرأيتَ من ليس له غنمٌ ولا أرضٌ ولا إبلٌ كيف يصنع؟.

قال:

«فليأخذ سيفَه ثم ليعْمَذ به إلى صخرةِ ثم ليَدُقَ على حده بحجر ثم ليَنْجُ إن استطاعَ النجاةَ. اللَّهمَّ هل بلَّغتُ، اللَّهمَّ هل بلَّغتُ».

إذ قال رجلٌ: يا نبيَّ الله! جعلني الله فداكَ أرأيتَ أن أخذ بيدي حتى يكون ينطلق بي إلى أحد الصفَّيْنِ أو أحد الفريقين ـ عثمان شكَّ ـ فيحذفني رجلٌ بسيفه فيقتلني فماذا يكون من شأني؟.

قال: «يَبُوءُ بإثْمِكَ وإثْمِهِ فيكون من أصحابِ النَّارِ»(١).

حديث صحيحٌ من حديث أبي سلمة عثمان الشحّام البَصْريِّ عن مسلم بن أبي بكرة.

واسم أبي بكرة نفيع بن الحارث.

انفرد به مسلمٌ فأخرجه من حديث حماد بن زيد ووكيع وابن عدى عن عثمان الشجَّام.

وهذه (۲) صفة المؤمن الذي لا يتعرَّض للفتن، ولا يجعل دينَه عَرَضاً للبلايا الحادثة لا سيَّما في هذا الزمن.

نعم وكيف ينبغي للمؤمن أن يتعاطى هذا أو يغل وهو لا يُغْفَلُ عنه، أو يعمل ما لا نفع له فيه من قول أو فعل يَبْدُرُ منه، وقد وُكَلَ به من يُحْصي أنفاسَه، ويحفظ كلامَه، قال الله تعالى: ﴿مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَبِيدٌ ﴿ إِنَّا كَالَهُ الله تعالى: ﴿مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَبِيدٌ ﴿ إِنَّا عَلَي بن محمد بن عبيد بن عبة بشران أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفَّار أخبرنا محمد بن عبيد بن عبة الكنديُّ أخبرنا عثمان بن سعيد أخبرنا يحيى بن يعلى عن حميد الأعرج عن عبدالله بن مسعود قال: قال مسولُ اللهِ \_ عَلَيْهُ \_:

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۸۸۷) من طريق حماد بن زيد عن عثمان الشحام به. وأخرجه (۲۲۱۳/٤) من طريق وكيع وابن أبي عدي كلاهما عن عثمان الشحام به.

<sup>(</sup>٢) في (أ): «هذا» وهو خطأ والمثبت من (ب).

«عَجِبْتُ لِغَافِلٍ ولا يُغْفَلُ عَنْهُ، وعَجِبْتُ لمن يُؤَمِّلُ الدنيا والموتُ يَطْلُبُه (١)، وعَجِبْتُ لِضَاحِكِ ملءَ فيه ولا يدري أَأَرْضَى اللّهُ أَمْ أَسْخَطَهُ» (٢).

قدَّمنا ما فيه حقيقةُ (٣) أصلِ الإيمان وما يتعلَّق به من بيان صفة الأولياء والمتقين، والكشف عن أحوال المتَّعظين، ومن هنا نتكلَّم في مكارم أخلاقهم، ومحافظتهم على حقوقهم.



<sup>(</sup>۱) في (ب): «تطلبه» وهو خطأ.

<sup>(</sup>Y) أخرجه ابن أبي شيبة في «مسنده» (رقم: ٤١٥) ـ ومن طريقه أبو الشيخ ـ كما في «زهر الفردوس» (Y) و ۲۱۲) ـ وابن عدي (۲۷۳/۲) وتمام (۱٦٨٨ ـ ترتيبه) والقضاعي (رقم: ٤٩٥) وابن بشران في «الأول من فوائده» ـ كما في «المداوي» والقضاعي (٤٣٨/٤) ـ والديلمي (٢/ق ٢١٢ ـ زهر الفردوس) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٤٣٨/٤) من طريق حميد الأعرج عن عبدالله بن الحارث عن عبدالله بن مسعود به.

قلت: إسنادُهُ واو بمرة.

حميد هذا قال ابن حبان في «المجروحين» (٢٦٢/١):

<sup>«</sup>منكر الحديث جداً يروى عن عبدالله بن الحارث عن ابن مسعود بنسخة كأنها موضوعة لا يحتج بخبره إذا انفرد وليس هذا بصاحب الزهري ذاك حميد بن قيس الأعرج».

<sup>(</sup>٣) في (أ): «وحقيقة».



في المحافظة على الحقوق والحرمات من حفظ حُرْمَةِ المشايخ والأصحاب، وخفض الصوت عند الأجلّة من ذوي الألباب، واحتقار المعاملات وقطع الأمل، والبكاء على ما فرَّط من سيء القول والعمل، مخافة العقاب في دار المآب.

لما حدثناه أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد [قال:](۱) أخبرنا أبو محمد عبدالله بن جعفر بن دَرَسْتَوَيْه [قال:](۱) حدثنا أبو يوسف يعقوب بن سفيان حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة حدثنا عبدالرحمٰن بن يزيد حدثني عطاء الخراسانيُّ قال: حدثني بنت ثابت بن قيس بن شمَّاس قالت:

لما أنزل الله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوٓا أَصَوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النّبِي ﴾ الآية [الحجرات: ٢]، دخل [أبي] (١) بيتَهُ، وأغلق عليه بابه وطَفِقَ يبكي ففقده رسولُ الله \_ ﷺ \_ فأرسل إليه فسأله فأخبره وقال: أنا رجلٌ شديدُ الصوتِ أخاف أن يكون قد حَبِطَ عملي، فقال: «لَسْتَ منهم بل تَعيشُ بخير وتموتُ بخير».

<sup>(</sup>١) من (أ).

قالت (١): ثم أنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْنَالِ فَخُورٍ ﴾ [لقمان: ١٨]، فَأَغْلَقَ عليه بابَهُ، وطَفِقَ يبكي ففقده النَّبيُّ - ﷺ - فأرسل إليه فأخبره بما أنزل عليه وقال: إنِّي أحبُّ الجمالَ، وأحبُ أن أسودَ قومي.

فقال: «لَسْتَ منهم بل تعيشُ حميدا، وتُقتلُ شهيداً، وتدخلُ الجنَّة».

فلما كان يوم اليمامة خرج مع خالد بن الوليد ـ رضي الله تعالى عنهما ـ إلى مسيلمة فلما لقوا العدو وانكشفوا فقال (٢) ثابت وسالم مولى أبي حذيفة ـ رضي الله عنهم ـ: ما هكذا كنا نقاتل مع النّبيّ ـ على أبي حفور كلُّ واحدٍ منهما له حفرة وثبتا فيها حتى قتلا، وعلى ثابت يومئذ درع له نفيسة (٣) فمر به رجلٌ من المسلمين فأخذه فبينا رجل من المسلمين نائم إذ أتاه ثابت ـ رضي الله عنه ـ في منامه فقال له: إنِّي موصيك بوصية فإياك أن تقول هذه حُلْمٌ فتضيعه إنِّي لما قتلت أمس مر بي رجلٌ من المسلمين فأخذ درعي ومنزله في أقصى الناس وعند خبائه فرس يستن في طوله وقد كفأ الدرع بُومة وفوق البُومة رَحْلٌ فَائْتِ خالد بن الوليد فَمُرهُ أن يبعث إلى درعي فيأخذه، وإذا قدمت المدينة على خليفة رسول الله ـ على ـ فقل له: إنَّ علي من الدَّيْنِ كذا وكذا، وفلان من رقيقي عتيق، وفلان.

فأتى الرجلُ خالداً ـ رضي الله عنه ـ فأخبره فبعث إلى الدرع فأتي به، وحدَّث أبا بكرٍ ـ رضي الله تعالى عنه ـ برؤياه فأجازَ وصيتَه

<sup>(</sup>١) في (أ): «قال» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في (أ): «فقالت» وهو خطأ والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (أ) و (ب): "نفيس" لكن في هامش (أ) صوّبها الناسخ ووضع فوقها علامة (صح)، ويتجه ما في النسختين لأن «درع» تؤنث وتذكر.

فلا نعلم أحداً أُجيزتْ وصيتُهُ بعد موته غيرَ ثابتٍ ـ رضي الله عنه ـ واستُشْهِدَ بالميامة رضي الله عنه ـ واستُشْهِدَ بالميامة رضي الله عنه [وعن جميع الصحابة](١).

حديث ثابت بن قيس بن شمَّاس تفرَّد به عبدالرحمٰن بن يزيد بن جابر عن عطاء بن [أبي] (٢) مسلم الخراساني.

ورواه الوليد بن مسلم عن عبدالرحمٰن بن يزيد مثلَه [والله أعلم]  $^{(7)(1)}$ .

## \* \* \*

<sup>(</sup>١) من (أ) وسقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) من (أ).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (ج٦ /رقم ٣٣٩٩) - ومن طريقه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٨٠٩١) - عن هشام بن عمار به . وأخرجه أبو يعلى في «مسنده الكبير» - كما في «المطالب العالية» (٣٠٧/٤) -

والروياني (۱۰۰۲)(۱) والحاكم (۱۳۰۳) من طريق عبدالرحمٰن بن يزيد بن جابر

وأخرجه الطبراني (ج٢ /رقم ١٣٢٠) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (ج١/ رقم ٣١٤) و بن الأثير في «أسد رقم ٣١٤) وابن الأثير في «أسد الغابة» (٤١٥/) من طريق الوليد بن مسلم به.

قال الهيثميُّ في «مجمع الزوائد» (٣٢٢/٩):

<sup>«</sup>رواه الطبراني وبنت ثابت بن قيس لم أعرفها وبقية رجاله رجال الصحيح، والظاهر أن بنت ثابت بن قيس صحابية فإنها قالت: سمعت أبي، والله أعلم». قلت: قد ذكرها غيرُ واحدٍ في الصحابة. وانظر ـ لزاماً ـ: «الإصابة» (٢٠٣/١).

<sup>(</sup>۱) سقطت منه كلمة «بنت».



في الاستعداد لسؤال منكر ونكير، ومحاسبة النفس قبل أن تُسأل عن النَّقير والقطمير إذ لم يَنْجُ منه أفضلُ الناس في عَدْلِهِ، ومَن فرَّ الشيطانُ من ظلِّه.

حدثناه أبو القاسم عبدالرحمٰن بن عبيدالله بن عبدالله بن محمد الحُرْفيُّ قراءة عليه في جامع الحربية ببغداد [قال:](١) حدثنا محمد بن عبدالله بن إبراهيم الشافعيُّ [قال:](٢) حدثنا محمد بن غالب بن حرب حدثني غسان بن مالك حدثنا سلام بن سليمان أخبرنا إسماعيل المكِيُّ حدثني أبو الزبير وعمرو بن دينار عن جابر بن عبدالله قال: قال رسولُ الله \_ على عمر بن الخطاب:

«كيف أنتَ ومنكرٌ ونكيرٌ؟».

قال: يا رسولَ الله! وما منكرٌ ونكيرٌ؟.

قال: «ملكا القبر فتَّانانِ أسودانِ أزرقانِ<sup>(٣)</sup>، أعينُهما كالنُّحاسِ، وأبصارُهُما كالبَرْق الخَاطفِ، وأصواتُهُما كالرَّعْدِ القاصفِ يَطَـآن في

<sup>(</sup>١)(٢) من (أ).

<sup>(</sup>٣) في (أ): «أرزقان» وهو خطأ.

أَشْعَارِهِمَا، ويَخْفُرانِ بِأَنْيَابِهِمَا، معهما(١) مِرْزَبَّةٌ لو اجتمع عليها أهلُ منى أَقلُوها».

قال عمرُ: يا رسول الله! على أَيَّةِ حالٍ أَنا يومئذ؟.

قال: «على حَالِكَ اليوم».

قال: إذاً أكفيكهما(٢).

الحديثُ مشهورٌ ما كتبناه عالياً إلا بهذا الإسناد.



<sup>(</sup>۱) في (ب): «ومعهما».

<sup>(</sup>۲) إسنادُهُ واو.

ولم أقف عليه بعد مزيد بحث من هذا الطريق عند غير المصنّف. وإسماعيل بن مسلم المكي واو لا يحتجُّ به.



في اجتهاد العبد وجدِّه في الدعاء والعبادة، من خوف ما قدر عليه في العاقبة من الشقاء أو السعادة.

وهو ما حدثنا<sup>(۱)</sup> القاضي أبو الحسن علي بن عبدالله بن إبراهيم الهاشميُّ قراءةً عليه ببغداد بباب البصرة (۲). [قال:] (۳) أخبرنا محمد بن عمرو ابن البختري الرزاز أخبرنا محمد بن عبدالملك الدَّقيقيُّ أخبرنا الخليل بن عمر بن إبراهيم حدثني أبي عمر بن إبراهيم العَبْديُّ أخبرنا قتادة بن دعامة السَّدوسيُّ عن أبي حسان الأعرج [عن ناجية بن كعب] عن عبدالله بن مسعود قَالَ: قالَ رسولُ الله - ﷺ -:

«إِنَّ العبدَ يولدُ مؤمناً، ويعيشُ مؤمناً، ويموتُ مؤمناً، وإِنَّ العبدَ يولدُ كافراً، ويعيشُ كافراً، [وإنَّ العبدَ يعمل بُرْهَةً من دهره بالسعادة ثم يدركه ما كُتِبَ له فيموت شقياً] (٥)، وإنَّ العبدَ ليعمل (٢) بُرْهَةً من دهره

<sup>(</sup>۱) في (ب): «حدثناه».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «ببغداد قراءة عليه بباب البصرة».

<sup>(</sup>٣) من (أ).

<sup>(</sup>٤) سقط من (أ) و(ب) والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>o) سقط من (أ) والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٦) في (ب): «يعمل».

بالشَّقَاءِ ثم يدركه ما كُتِبَ له فيموت سعيداً»(١).

تفرَّد به عمر بن إبراهيم العبدي عن قتادة.

وأبو حسان الأعرج وقيل: الأجرد، مسلم بن عبدالله، ما كتبناه عالياً إلا بهذا الإسناد.

## \* \* \*

(۱) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (رقم: ۲٤٩) من طريق الخليل بن عمر نحوه. وأخرجه أبو داود في «القدر» \_ كما في «تهذيب الكمال» (۲۰۹/۲۹) \_ وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم: ۲۰۰۱) والطبراني (ج۱۰ /رقم ۱۰۰٤۲) و«الأوسط» (ج۹ /رقم ۸٤۹۲) من طريق عمر بن إبراهيم به.

قال الطبراني:

«لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا عمر بن إبراهيم، تفرد به شاذ».

قلت: قد توبع كما ترى.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢١٢/٧ ـ ٢١٣):

«رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار وفيه عمر بن إبراهيم العبدي وقد وثقه غير واحد، وقال ابن عدى: حديثه عن قتادة مضطرب.

قلت: وهذا منها».

قلت: إسنادُهُ منكرٌ.

عمر بن إبراهيم العبدي ضعيف وقد تفرد به دون أصحاب قتادة الثقات.

ويغني عنه ما أخرجه البخاري (٢/ ٣٥٠ و٤١٨ و ٤٨٦/١١ و ٤٤٩/١٣) ومسلم (٢٦٤٣) ـ واللفظ له ـ من طريق الأعمش عن زيد بن وهب عن عبدالله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله ـ ﷺ ـ وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم يجمع خَلْقه في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها بعمل أهل النار فيدخلها،



في حفظ الأخ المسلم ومعونته، والعطف عليه بتنفيس كربته وستر عورته، رجاء ثواب الله تعالى ومغفرته.

وهو ما حدثناه أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن يعقوب الإياديُّ ببغداد في دار أبي القاسم الطبريِّ الحافظ اللالكائيِّ [قال:](١) أخبرنا أبو جعفر عبدالله بن إسماعيل الهاشميُّ إملاءً [قال:](١) حدثنا أحمد بن عبدالجبار العطارديُّ [قال:](١) أخبرنا أبو بكر ابن عياش عن أبي صالح عن أبي هريرة قَالَ: قالَ رسولُ اللهِ - ﷺ -:

هُمَن فرَّج عن مُؤمن كُزْبَةً فرَّج اللَّهُ عنه كربتَه، ومَن سَتَر على مؤمن  $(x)^{(Y)}$ .

صحيحٌ من حديث أبي محمد سليمان بن مهران الأعمش عن أبي صالح ذكوان، انفرد به مسلمٌ ووقع لنا عالياً من حديث أبي بكرابن عياش عنه.



<sup>(</sup>١) من (أ).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٦٩٩) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم عن الأعمش به نحوه.



في الاستسلام لأمر الله والرضا بقضاء الله، والصبر عند نزول المصائب وحدوث النَّوائب. لما حدثناه أبو عبدالله الحسين بن الحسن بن محمد الغَضَائِريُّ قراءةً عليه ببغداد أخبرنا أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير الخُلْدِيُّ إملاءً [قال:](١) حدثنا أبو بكر عمر بن حفص السَّدوسيُّ أخبرنا عاصم بن علي أخبرنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قَالَ: قَالَ رسولُ اللّهِ \_ ﷺ:

"وُلِدَ لِي الليلةَ غلامٌ فسمَّيتُهُ باسم أبي إبراهيم" قال: فدفعتُه إلى أمِّ سَيْفِ امرأةِ قَينٍ (٢) يقال له: أبو سيف، فانطلق رسولُ الله - عَلَيْهُ - فانتهيتُ يأتيه فسبقتُه (٣) فأسرعتُ المشيّ بين يَدَيْ رسولِ الله - عَلَيْهُ - فانتهيتُ إلى أبي سيف وهو ينفخ كيرَه، والبيتُ قد امتلاً دخاناً فقلت: يا أبا سيف أمْسِكُ أَمْسِكُ جاء رسولُ الله - عَلَيْهُ - فَأَمْسَكَ، فدعا رسولُ الله - عَلَيْهُ - فَأَمْسَكَ، فدعا رسولُ الله - عَلَيْهُ - بالصّبيُ وضمّه إليه وقال ما شاء الله أن يقول.

قال أنسٌ: قد رأيتُه بين يَدَيْ رسولِ الله \_ عَلَيْ \_ وهو يكيدُ

<sup>(</sup>١) من (أ).

<sup>(</sup>٢) "القَين": "هو الحداد، ويطلق على كل صانع يقال قإن الشيء إذا أصلحه" كذا في "فتح البارى" (٢٠٧/٣).

<sup>(</sup>٣) في "صحيح مسلم": "واتَّبُعْتُهُ".

بنفسِهِ (١) فَدَمعتُ عينا رسولِ الله \_ عَلِيَّة \_ فقالَ رسولُ اللَّهِ \_ عَلِيَّة \_:

«تَدْمَعُ الْعَيْنُ، ويَحْزَنُ القَلْبُ، ولا نقولُ إلاَّ ما يُرْضِي الرَّبُّ وإنَّا بِكَ يا إبراهيمُ لمحزونونَ»(٢).

صحيحٌ ثابتٌ عالٍ متفق عليه من حديث سليمان بن المغيرة عن ثابت البُنَاني.

أخرجه البخاريُّ في «الجنائز» فرواه عن موسى بن إسماعيل، وأخرجه مسلمٌ عن هدبة بن خالد وشيبان بن فرُّوخ كلُّهم عن سليمان بن المغيرة.



<sup>(</sup>۱) «يكيد بنفسه»: «أي يجود بها ومعناه: وهو في النزع» كذا في «شرح صحيح مسلم» (۱۰۹/۱۵).

وانظر «فتح الباري» (۲۰۷/۳).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۳۱۵) عن هداب<sup>(۱)</sup> بن خالد وشيبان بن فروخ كلاهما عن سليمان بن المغيرة به.

وأما البخاري فذكرها معلقة وأشار إليها قال الحافظ في "فتح الباري" (٢٠٦/٣): "وطريقه هذه ـ يعني موسى ـ وصلها البيهقي في "الدلائل" من طريق تمتام وهو بمثناتين لقب محمد بن غالب البغدادي الحافظ عنه، وفي سياقه ما ليس في سياق قريش بن حيان، وإنما أراد البخاري أصل الحديث".

<sup>(</sup>١) ويقال: هدبة كما ذكر المصنَّفُ ـ رحمه الله ـ.



في الرغبة إلى الله تعالى في الثبات على صراطه المستقيم، والتوفيق لحفظ أبوابه وحدوده واجتناب محارمه خوفاً من العذاب المقيم.

فقد حدثنا أبو القاسم عبيدالله بن عمر الفقيه يعرف بدالفامي» ببغداد [قال:](۱) حدثنا أبو بكر أحمد(۲) بن سليمان(۱) بن الحسن النجّادُ أخبرنا إسحاق بن الحسن [حدثنا الحسن](٤) بن سَوَّار أبو العلاء حدثنا ليث عن معاوية بن صالح أن عبدالرحمن(۱) بن جبير حدَّثه عن أبيه عن النوَّاس بن سمعان الأنصاريِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رسولَ اللهِ - عَنَيْ -. قالَ:

«ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً صِرَاطاً مُسْتقيماً، وعلى جَنَبتي الصَّراطِ سُوْرَانِ فيهما أَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ، وعلى بابِ الصَّراطِ داعِ يقول: يا أَيُها الناسُ ادخلوا الصَّراطَ جميعاً ولا تتعرَّضوا (٢٠)، وداعِ

<sup>(</sup>١) من (أ).

<sup>(</sup>۲) في (ب): «الحمد» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «سليمان» وهو خطأ، والمثبت من (أ) ومصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (أ): «عبدالله» وهو خطأ والمثبت من (ب) ومصادر التخريج وكتب الرجال.

<sup>(</sup>٦) في (ب): ««تتعرجوا» وفي بعض مصادر التخريج خلاف ذلك.

يَدْعو فوقَ الصِّرَاطِ فإذا أراد فتح شيء من تلك الأَبُوَابِ قال: وَيْحَكَ لا تَفْتَحْهُ فإنك إِنْ تَفْتَحْهُ تَلِجْهُ فالصِّراطُ الإسلامُ، والسُّورانِ حدودُ اللهِ، والأبوابُ المُفَتَّحَةُ محارمُ اللهِ وذلك على رَأْسِ الصِّراطِ كتابُ الله، والدَّاعي من فوق واعظُ الله في قلبِ كلِّ مسلمِ»(١).

حديثٌ غريبٌ من حديث الليث بن سعد عن معاوية بن صالح ما كتبناه إلا من حديث الحسن بن سَوَّار عنه.



(١) أخرجه أحمد (١٨٢/٤ ـ ١٨٣) عن الحسن بن سوار به.

وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (٢٠٢٤) وابن جرير الطبري في «تفسيره» (١٧٦/١) وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم: ١٨) والحاكم (٧٣/١) والطحاوي في «مشكل الآثار» (ج٥ /رقم ٢١٤١) من طريق معاوية بن صالح به. وإسنادُهُ جدد قويٌّ.

وأخرجه أحمد (١٨٣/٤) والترمذي (٢٨٥٩) والنسائي في «الكبرى» - كما في «تحفة الأشراف» (٦١/٩) - وغيرهم من طريق بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن النواس به.

قال أبو عيسى الترمذي:

«هذا حدیث حسن غریب» (۲).

وقال ابن كثير في «تفسيره» (١٣٩/١ ـ ط. السلامة):

«وهو إسناد صحيح».

قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٧٠/٥٤):

"فقد بين في هذا الحديث العظيم - الذي من عرفه انتفع به انتفاعاً بالغا إن ساعده لتوفيق؛ واستغنى به عن علوم كثيرة - أن في قلب كل مؤمن واعظ، والوعظ هو الأمر والنهى؛ والترغيب والترهيب».

<sup>(</sup>١) في «جامع الترمذي»: «سعيد» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في «جامع الترمذي»: «هذا حديث غريب» والمثبت من «تحفة الأشراف» (٦١/٩).



في الاستعادة بالله من الخذلان، والرغبة إليه في العصمة عن الارتداد بعد الإيمان، وبيان ما يستحقه الخارج عن ولاية الله، الجاحد لآية الله، التارك لراية رسول الله \_ عليه \_ الخالع رِبْقَة الإسلام من عنقه بعد هداية الله عز وجل.

[لما] (۱) حدثناه أبو عبدالرحمٰن محمد بن الحسين بن موسى السُّلَميُّ إملاءً بنيسابور أخبرنا الأصمُّ محمد بن يعقوب أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد البَيْروتيُّ أخبرنا أبي حدثنا أبو بكر بن عبدالله بن أبي سَبْرة حدثني عبيدالله (۱) بن عمر عن حميد عن أنس: إنَّ ناساً من عُريْنة قَدِمُوا على رسولِ الله - ﷺ - فاجْتَوَواْ المدينة، فقال لهم رسولُ الله - ﷺ -: «لو خرجتُم إلى أذوادنا فشربتُم من ألبانِها وأبوالِها» ففعلوا فلما صَحوا قتلوا راعي رسول الله - ﷺ - ورجعوا كفاراً واسْتَاقُوا الذَّوْدَ فبلغ ذلك رسولُ الله - ﷺ - فأرسل في طلبهم فأتي بهم فقطع أيديَهم وأرجُلَهُم وسَمَّلَ أغينَهم (۱).

<sup>(</sup>١) زيادة مني ليست في (أ) و(ب) يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(ب): «عبدالله» وهو خطأ والتصويب من كتب الرجال، وأبو بكر بن أبي سبرة يروى عن عبيدالله لا عن عبدالله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه تمام (٨٣٤ ـ ترتيبه) عن العباس بن الوليد به.

غريبٌ من حديث عبيدالله (١) بن عمر عن حميد ما كتبناه عالياً إلا بهذا الإسناد، وهو من غير هذا الطريق أشهرُ.

هذا الجزاء في الأولى لمن جحد آيات الله، ولم تتحقّق له حقيقة ولاية الله في اتباع أمره ونهيه، والإيمانِ بما أنزل الله تعالى على رسولِهِ - على رسولِهِ - على من تنزيله ووحيه، وأما حاله في القيامة ما أخبر الله - عز وجل - عنه في كتابه العزيز، قال الله تعالى: ﴿ وَنَعْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمّاً مَّأُونَهُمْ جَهَنَمُ صَالَمَ خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴾ [الإسراء: ٩٧].

وما حدثناه ابن بشران ببغداد أخبرنا محمد بن عمرو ابن البختريِّ حدثنا محمد بن عبيدالله المنادي أخبرنا يونس بن محمد أخبرنا شيبان عن قتادة عن أنس أنَّ نبيَّ اللّهِ - رَبِيْ لَا كيف يُحشر الكافرُ على وَجْهِهِ يَوْمَ القيامةِ؟

قال: «الذي أَمْشَاهُ على رِجْلَنِهِ في الدنيا قَادِرٌ على أن يمشيه على وَجْههِ يوم القيامة»(٢).

وأبو بكر بن عبدالله بن أبي سبرة تالف يضع الحديث.

وأخرجه مسلم (١٦٧١) من طريق عبدالعزيز بن صهيب وحميد كلاهما عن أنس به.

وله طرق أخرى في الصحيحين وغيرهما.

<sup>(</sup>١) في (أ) و (ب): «عبدالله» وهو خطأ سبق التنبيه إليه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۸/ ۳۵۰ و ۳۸۰/۱۱) عن عبدالله بن محمد ومسلم (۲۸۰٦) عن زهير بن حرب وعبد بن حميد ثلاثتهم عن يونس بن محمد به.

قال الحافظ في «فتح الباري» (١١/ ٣٩٠):

<sup>&</sup>quot;والحكمة في حشر الكافر على وجهه أنه عوقب على عدم السجود لله في الدنيا بأن يُسحب على وجهه في القيامة إظهاراً لهوانه بحيث صار وجهه مكان يده ورجله في التوقى عن المؤذيات».

صحيحٌ من حديث يونس، رواه البخاريُّ عن عبدالله بن محمد، ومسلم عن زهير بن حرب وعَبْد بن حميد جميعاً عن يونس بن محمد.





في صَوْنِ الدين عن الشبهات، وطلب الحلال وترك ما فيه شيء من التبعات. لما حدثناه أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكِّي بنيسابور أخبرنا أبو بكر بن أبي دَارِم بالكوفة أخبرنا أحمد بن موسى بن إسحاق أخبرنا أبو نعيم عن زكريا عن الشعبيِّ قال: سمعتُ النعمانَ بن بشير يقول: قالَ رسولُ اللهِ - عَنِيْ -:

«الحلالُ بين والحرامُ بين وبَينَ ذلك مُشتَبِهَاتُ لا يعلمها كثيرٌ من الناس مَن تَرَكَ المُشتبهات اسْتَبْراً لدينه وعِرْضِهِ، ومن وقع في المشتبهات وقع في الحرام كالرَّاتِع إلى جَنْبِ الحِمَى يوشكُ أن يواقعَه ألا وإنَّ لكلِّ ملكِ(١) حمى [ألا](٣) وإنَّ حِمى اللهِ في الأرض محارمُهُ، ألا وإنَّ في الجسد مُضْغَة إذا صَلَحت صَلُح [سائرُ](٣) الجسدِ، وإذا فَسَدت فَسدَ سائرُ الجسدِ إلا وهي القلبُ»(١٤).

<sup>(</sup>١) في (ب): «نبي» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) من (ب).

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ) والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٥٣/١ ـ فتح) ومحمد بن أسلم الطوسي في «الأربعين» (رقم ٣٣ ـ بتحقيقي) عن أبي نعيم الفضل بن دكين به. وأخرجه مسلم (١٥٩٩) من طريق عبدالله بن نمير عن زكريا به.

صحيحٌ ثابتٌ عالٍ متفق عليه من حديث زكريا بن أبي زائدة بن ميمون بن فيروز الهمدانيِّ الكوفيِّ الأعمى واسم أبي زائدة خالد وكنيته أبو يحيى.

أخرجه البخاريُّ عن أبي نعيم [هذا](١) وهو الفَضْل بن دُكَيْن.

وأخرجه مسلمٌ في «البيوع» عن محمد بن عبدالله بن نمير عن أبيه كلاهما عن زكريا.

وهذا الحديث أحدُ أَرْباعِ الدين يدورُ عليه (٢) أكثرُ أحكامِ المسلمين مما يجب عليهم من صَوْنِ الدين والعِرْضِ وطلبِ الحلال المَحْضِ، واتِّقاءِ ما فيه أدنى الشَّبْهَةِ والرِّيْبة، وإصلاحِ القلب والبَدَن من شبهات الكذب والغيبة.



<sup>(</sup>١) من (ب).

<sup>(</sup>۲) في (أ): «على» والمثبت من (ب).



في الكشف عن ثواب النادمين وعقاب المعجبين، وبيان أنَّ كلَّ عاملٍ لخير أو شرِّ مُرْتَهَنَ يوم القيامة بعمله، غير منتفع بتسويفه بالتوبة وأمله.

حدثنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحِيْرِيُّ قراءةً عليه بنيسابور سنة تسع حدثنا أبو أحمد عبدالله ابن عدي الحافظ أخبرنا زكريا بن جعفر بن حماد اللَّوْلُوَيُّ أخبرنا هاشم بن محمد بن يعلى أخبرنا عمرو بن بكر عن مَيْسرة بن عبد ربِّه عن سفيان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي \_ عَيْدٌ \_ أنه قال:

«النادمُ ينتظرُ الرَّحْمةَ، والمعجبُ ينتظر المَقْتَ، وكلُ عاملِ سيقدمُ على ما أَسْلَفَ عند موتِهِ فإنَّ ملاكَ الأعمالِ بخواتيمها، والليل والنهار مَطِيّتَانِ فاركبوهما بلاغاً إلى الآخرة وإياكم (١) والتسويف بالتوبة والغِرَّةِ بجِلْم (٢) الله، واعلموا أنَّ الجنةَ والنَّارَ أقربُ إلى أحدكم من شِرَاك نَعْلهِ فمن يعمل مثقالَ ذَرَّةٍ شراً يَرَهُ (٣).

<sup>(</sup>١) في «الكامل»: «إياى».

<sup>(</sup>۲) في (أ): «بحكم» والمثبت من (ب) و «الكامل».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عدي (٦/٤٣٠) بإسناده هنا.

حديثٌ غريبٌ فردٌ عن سفيان عن أبيه ما كتبناه إلا من هذا الوجه.



وقال عقه:

«وهذا بهذا الإسناد منكر وقوله: (والليل والنهار مطيتان فاركبوهما) حدث به مؤمل بن إيهاب عن عبدالله بن محمد بن المغيرة عن الثوري بهذا الإسناد.

قال مؤمل: ذاكرت بهذا الحديث أهل العلم وغيرهم فلم يعرفوه».

قلت: هذا حديثٌ كذبٌ موضوعٌ.

ميسرة بن عبد ربه كذاب يضع الحديث وقد تابعه من هو مثله.

فأخرجه ابن حبان في «المجروحين» (١٣٦/١) والشجري في «الأمالي» (١٩٧/١) من طريق إسحاق بن بشر عن سفيان به.

وإسحاق قال ابن حبان:

«كان يضع الحديث على الثقات ويأتي بما لا أصل له عن الأثبات».

وأخرجه الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (رقم: ٧٧٩) من طريق ثابت بن محمد عن سفيان به.

قلت: قد اشتبه على ثابت بن محمد فإنه صدوق في نفسه لكن الأمر فيه ما قاله ابن عدي: «وثابت الزاهد هذا هو عندي ممن لا يتعمد الكذب ولعله يخطىء وله عن الثوري وعن غيره ما ذكرت وفي أحاديثه يشتبه عليه فيرويه حسب ما يستحسنه والزهاد والصالحون كثيراً ما يشتبه عليهم فيروونها على حسن نياتهم».



في بيان المثل لمن احتقر الذنوب، والوعيد لمن سوَّف ولم يُقْدِم على أن يراجع ويتوب.

حدثنا أبو طاهر محمد بن محمد ابن مَحْمِش الزِّياديُّ إملاء بنيسابور أخبرنا حاجب بن أحمد الطُّوْسيُّ أخبرنا محمد بن حماد الأَبْيورديُّ حدثنا أنس بن عياض اللَّيثيُّ عن أبي حازم ولا أعلمه إلا عن سهل بن سعد أنَّ رسولَ الله \_ ﷺ \_ قال:

«إِيَّاكُمْ ومُحَقَّرات الذُّنوب فإِن مثل مُحَقَّرات الذُّنوب كمثل قوم نزلوا بَطْنَ وادِ فجاء ذا بعُوْدِ، وجاء ذا بعُوْدِ حتى جمعوا ما أَنْضَجُوا خبزَهُم، فإنَّ مُحَقَّراتِ الذُّنوب متى يؤخذ بها صاحبُها تُهْلِكُهُ»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٧٢٦٧) عن شيخه أبي طاهر محمد بن محمد بن محمد بن محمش الزيادي به.

وأخرجه أحمد (٣٣١/٥) عن أنس بن عياض به.

وأخرجه الروياني (١٠٦٥) والطبراني (ج٦ /رقم ٥٨٧٦) و«الصغير» (٨٨٧) والبغوي في «شرح السنة» (٣٩٩/١٤) من طريق أنس بن عياض به.

وإسنادُهُ صحيحٌ.

وحسَّنه الحافظ في «فتح الباري» (٣٣٧/١١).

وله شواهد انظر:

<sup>«</sup>الترغيب والترهيب» (۲۷۸/۳)، «فتح الوهاب» (۱٤١/۲).



في حفظ اللسان وذمه (١) عن الكذب والبُهْتان، واكتساب الصمت لسلامة الإيمان، وبيان ما يبدأ به المرء عند ضرورة النُّطق من الدُّعاء، احترازاً من أن يقع في الفحشاء.

حدثنا أبو زيد عبدالرحمٰن بن محمد بن أحمد بن حبيب النيسابوريُّ بها إملاءً سنة تسع وأربعمائة أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الجرجانيُّ أخبرنا محمد بن عبدالله بن سليمان الحضرميُّ أخبرنا عون بن سلام أخبرنا أبو بكر النهشليُّ عن الأعمش عن أبي وائل قال: قال لنا عبدالله على الصَّفَا فقال: يا لسانُ قُلْ خيراً تَغْنَمُ واصْمُتْ تَسْلَمْ قبل أن تَنْدَمَ فقيل له: يا أبا عبدالرحمٰن! هذا شيء تقولُهُ؟.

قال: بل سمعتُ رسولَ الله \_ ﷺ \_ يقول:

«إِنَّ أَكثرَ خطايا ابن آدم في لسانِهِ»(٢).

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة غير واضحة في (أ) و(ب) ولعل الصواب ما أثبتُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني (ج١٠ /رقم ١٠٤٤٦) \_ ومن طريقه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٢٠٤٤) \_ والبيهقي في «شعب الإيمان» (٤٩٣٣) عن محمد بن عبدالله الحضرمي به.

وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في «الثواب» ـ كما في «الترغيب والترهيب» (٣/٥١٥) ـ و«حديثه» (رقم: ٥٥) من طريق عون بن سلام به.

معروفٌ مشهورٌ من حديث عون بن سلام عن أبي بكر النهشليِّ واسمه عبدالله بن قطاف، واسم أبي وائل شقيق بن سلمة.

وحدثنا أبو زيد [قال:](١) حدثنا أبو عبدالله محمد بن يعقوب الشيبانيُّ الحافظُ حدثنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا هارون بن عبدالله حدثنا حسين بن علي الجعفيُّ عن زائدة عن مَيْسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قالَ: قالَ رسولُ الله ـ ﷺ -:

«مَن كان يؤمنُ بالله واليوم الآخرِ فإذا شَهدَ أَمْراً فليتكلَّم بخير أو ليَسْكُث، اسْتَوْصُوا بالنُسَاءِ فإنَّ المرأة خُلِقَتْ من ضِلَع، وإنَّ أَغوَجَ شيء في الضَّلَعِ أَغلاهُ فإن ذهبتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وإن تركته لم يَزَلْ أَغوَجَ» (٢).

. غريبٌ من حديث زائدة بن قدامة عن ميسرة الأشجعي تفرَّد به

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (رقم: ١٨) ـ ومن طريقه الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (١٧٢٢) والخطيب في «الموضح لأوهام الجمع والتفريق»
 (١٣٣٦) ـ من طريق أبي بكر النهشليٰ به.

قال أبو نعيم:

<sup>«</sup>غريب من حديث الأعمش تفرد به أبو بكر النهشلي واسمه عبدالله بن قطاف كوفي».

وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (١٥/٣):

<sup>«</sup>إسناده حسن».

قلت: هو كما قال لولا أن أبا بكر النهشلي تفرد به دون أصحاب الأعمش المشهورين وليس هو في درجة الضابط المتقن حتى يقبل تفرده وقد قال أبو حاتم الرازي ـ رحمه الله ـ كما في «العلل» (١٠١/٢) لابنه ـ:

<sup>«</sup>هذا حديث باطل».

<sup>(</sup>١) من (أ).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٠٩١/٢) من طريق حسين بن علي الجعفي به. وزاد في آخره: «استوصوا بالنساء خيراً».

عنه حسين بن علي الجعفيُّ، وأبو حازم هو الأشجعيُّ [و](١) اسمه سلمان.

وإنما لم يَسَعِ المرءَ إلا سكوتُه لأنه مسجونٌ في دار ابتلاء مبتلى بمن يتّبع آثارَه، ويُفْشى [عليه] (٢) أسرارَه لما حدثناه أبو زيد حدثنا أبو بكر أحمد (٣) بن إبراهيم الإسماعيليُّ أخبرنا مطيَّن حدثنا جَعْدية (٤) بن يحيى حدثنا موسى بن سهل حدثنا داود الجعفريُّ (٥) عن إبراهيم بن محمد عن صالح بن قيس عن عامر بن عبدالله عن عروة عن عائشة رضى الله عنها أنَّ رسولَ الله عليه ـ قالَ:

## «إِنَّ الدُّنْيَا لا تَضفُو للمُؤْمن هي سِجْنُهُ وَبَلاَؤُهُ» (٦٠).

فأما إذا لم يجد بُدَّاً من النُّطْق فمن حقِّه أن يتعوَّذ مما كان [منه] (٧) رسولُ الله \_ ﷺ \_ يتعوَّذ أمام كلماته وهو ما حدثناه أبو زيد حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر السَّبْتيُّ حدثنا جعفر بن محمد بن سوار حدثنا إسماعيل بن عبدالله الرَّقيُّ حدثنا عبيدالله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن يونس بن خباب قال: سمعتُ طاوساً يقول: سمعتُ ابنَ عباس \_ رضي الله عنهما \_ يقول: كان رسولُ الله \_ ﷺ \_ يقول:

<sup>(</sup>١) من (ب).

<sup>(</sup>٢) من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «محمد» وهو خطأ، والمثبت من (أ) ومصادر ترجمته.

 <sup>(</sup>٤) كذا في (أ) و(ب) والذي في مصادر التخريج «جعفر بن يحيى».

<sup>(</sup>٥) في (ب): «الحفري» وهو خطأ والمثبت من (أ) ومصادر ترجمته.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه الحاكم في "تاريخ نيسابور" وابن لال في "مكارم الأخلاق" ـ كما في
 "(زهر الفردوس" (٦/ق ١٥٠) ـ من طريق جعفر بن يحيى به.

وفي إسناده من لم أجد له ترجمة.

وضعَّفه العلامة الألباني ـ رحمه الله ـ في «ضعيف الجامع الصغير» (٣٠٢٠) وعزا تخريجه إلى «الضعيفة» (٣٦١٦).

<sup>(</sup>٧) من (ب).

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوٰذُ بِكَ مِن عِلْمٍ لا يَنْفَعُ، وَدُعَاءِ لا يُسْمَعُ، [وَقَلْبِ لا يَخْشَعُ] (١) ، ونَفْسِ لا تَشْبَعُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوٰذُ بِكَ مِن شرِّ هؤلاءِ الأَرْبَع» (٢).

حديث زيد بن أبي أنيسة هذا [عن يونس بن خباب] ما كتبناه عالياً إلا من حديث عبيدالله بن عمرو به.

وحقيقٌ لمن استعاذ بالله أن يعيذَه، أو استجارَ به أن يجيرَه فإنَّ أبا حازم العَبْدويَّ الحافظَ حدثنا قال: حدثنا إسماعيل بن نُجَيْد بن أحمد بن يوسف السلميُّ حدثنا أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن سعيد بن موسى البُوشَنْجيُّ أخبرنا أبو بكر أمية بن بِسُطام أخبرنا يزيد بن زُرَيْع حدثنا رَوْحُ بن القاسم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النَّبيِّ - عَلَيْهُ - أنه قال:

«إِنَّ للَّهِ ملائكة فُضْلاً للهُ يَبْتَغُونَ مَجَالِسَ الذِّكرِ فإذا وجدوا مَجْلِساً فيه ذِكْرٌ جَلَسوا معهم حتى يملؤوا ما بينهم وبين السماء الدنيا

<sup>(</sup>١) سقط من (أ) والمثبت من (ب) ومصادر التخريج.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الطبراني (ج۱۱ /رقم ۱۱۰۲۰) وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله»
 (۱۰۷٤) من طريق عبيدالله بن عمرو (عند الطبراني: عمر، وهو خطأ) به.

وأخرجه ابن عدي (١٣٢/٥) من طريق يونس بن خباب به.

وليس عندهم كلمة: «شر».

وإسنادُهُ واهِ.

يونس بن خباب ساقط الحديث.

وقد أخرج مسلم (٢٧٢٢) من طريق أبي عثمان النهدي عن زيد بن أرقم مرفوعاً: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها».

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) انظر: «فتح الباري» (٢١٥/١١)، «شرح صحيح مسلم» (٢٤/١٧).

فلا يزالون جُلُوساً معهم حتى يتفرَّقوا فإذا تفرَّقوا صَعَدوا وعَرَجوا<sup>(۱)</sup> إلى السماء فيسألهم الله ـ عز وجل ـ وهو أعلم فيقول: من أين جئتم؟ فيقولون: أتيناك من عباد لك في الأرض يحمدونك ويهللُونَك ويكبُرونَك ويسبُحونك ويسألونك، قال: وما يسألوني؟ قالوا: يسألونك جئتك فيقول: وهل رأوا جئتي؟ فيقولون: لا أي رب، فيقول: كيف لو رأوا جئتي.

قالوا: ویستجیرونك، قال: وممّ یستجیروننی؟ قال: فیقولون: من نارك، قال: وهل رأوا ناری؟ قال: فیقولون: (7) لو رأوا ناری.

قالوا: ويستغفرونك، فيقول: قد غفرتُ لهم وأعطيتُهم ما سألوا وأَجزتُهم مما استجاروا.

فيقولون: فيهم فلان عبدك الخطَّاء إنما مرَّ فقعد.

فيقولون: وله قد غفرتُ هم القومُ لا يَشْقى بهم جليسُهُم».

حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه هذا قال محمد بن إسماعيل في عقيب حديث جرير عن الأعمش عن أبي صالح: ورفعه سهيلٌ عن أبيه (٣).

<sup>(</sup>۱) في (ب): «أو عرجوا».

<sup>(</sup>٢) ني (ب): «كيف».

<sup>(</sup>٣) "صحيح البخاري" (٢١٢/١١ ـ فتح).

وقد أخرجه في «صحيحه» (٢١٢/١١) من طريق جرير عن الأعمش به.

وانظر \_ لزاماً \_ "فتح الباري" (٢١٤/١١) فقد نبَّه الحافظ ـ رحمه الله ـ على اختلافٍ وقع في إسنادِهِ.

وأخرجه مسلمٌ من حديث وهيب عن سهيل<sup>(١)</sup>، وروح بن القاسم يُجْمَعُ حديثُه.

وهو<sup>(۲)</sup> حديث كبيرٌ في مديحةِ أصحاب الحديث إذا استعملوا ما هم بصددِهِ من أمر أو نهي أو طلب جنة أو جوارِ من نار، أو صلاةٍ على النّبيِّ - عَلَيْ التّبيِّ - أو اقتباسِ علم ومعرفة، أو تحصيلِ سنة وفائدة خالصاً لوجه الله تعالى لا رياءً للناس ومباهاةً للأقران والأشكال نفعنا الله تعالى به ووقّقنا للاستعمال بمنّه وكرمه (۳).



<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲٦٨٩) من طريق وهيب عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به.

<sup>(</sup>٢) في (ب): «وهذا».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «بمنه وفضله».



في حسن الظن بالله تعالى في الأمور وقضاء الحاجات، وأنه لا يغلق على عبده باباً من جانب حتى يفتح عليه من حيث لا يحتسب باباً هو له أوسع وخير منه وأنفع. لما حدثناه أبو حازم عمر بن أحمد بن إبراهيم بن عَبْدَوَيْه بن سدوس العَبْدويُّ الحافظُ إملاءً أخبرنا أحمد بن إسحاق بن محمد بن الحسين الشيبانيُّ [قال:](۱) أخبرنا علي بن محمد [بن علي](۲) بن عيسى الخُزَاعيُّ أخبرنا أبو اليمان أخبرني شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أخبرني سالم بن عبدالله أنه سمع عبدالله بن عمر يحدِّثُ أنَّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه حين تَأَيَّمَتْ حفصةُ بنت عمر من خُنيْس بن حذافة السهميِّ وكان من أصحابِ رسولِ الله - ﷺ - قد شَهِدَ بدراً فتوفِّي بالمدينة، قال عمر: فلقيتُ عثمانَ فعرضتُ عليه حفصةَ ، فقلتُ: إنْ شِئْتَ أنكحتُكَ حفصةَ بنت عمر فقال: سأنظرُ في أمري، فلبث ليالي ثم لقيني فقال: قد بَدا لي أن لا أتزوجَ يومي هذا، قال عمرُ: فلقيتُ أبا بكر [الصديق](۳) فقلتُ له: إنْ شِئتَ أنكحتُكَ حفصةَ فصمتَ أبو بكرٍ ولم يرجع إليًّ فقلتُ له: إنْ شِئتَ أنكحتُكَ حفصةَ فصمتَ أبو بكرٍ ولم يرجع إليًّ

<sup>(</sup>١) من (أ).

<sup>(</sup>٢) من (أ) وسقط من (ب) ولم أرَ هذا في ترجمته.

<sup>(</sup>٣) من (ب).

شيئاً فكنت عليه أَوْجَدَ منّي على عثمانَ فلبَثنا ليالي ثم خطبها رسولُ الله \_ على الكلامة وذكر الحديث (١).

صحيحٌ رواه البخاريُّ عن أبي اليَمَان واسمه الحكم بن نافع.



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۹۸/۷، ۳۱۸/۹) عن أبي اليمان الحكم بن نافع به. ومعنى «تأيمت»: «أي صارت أيماً، وهي اِلتي يموت زوجها أو تبين منه وتنقضي عدتها، وأكثر ما تطلق على من مات زوجها». «فتح الباري» (۸۱/۹).



في ترك الدنيا وحطامها، والاكتفاء بما حلَّ منها وإن قَلَّ دون الكثير من حرامها، وطلب ما خَلُق من اللباس وبذاذته دون طيب العيش ولذاذته اقتداء بما حدثناه أبو بكر أحمد بن محمد [بن أحمد] أن بن الحارث الأصبهائيُّ نزيل نيسابور بها سنة تسع وأربعمائة أخبرنا عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيَّان أخبرنا عبدالله بن قحطبة أخبرنا عبدالله بن معاوية أخبرنا ثابت بن يزيد عن هلال عن عكرمة عن أخبرنا عبدالله بن معاوية أخبرنا ثابت بن يزيد عن هلال عن عكرمة عن ابن عباس قال: دخل عمرُ بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ على النبيِّ ـ على حصيرٍ قد أثَّرَ في جنبه فقال: لو اتخذتَ يا رسولَ الله فراشاً أَوْثَرَ من هذا.

فقال:

«يا عمرُ ما لي وللدُّنْيَا ـ أو ما للدنيا ولي ـ إنما مَثَلي ومَثَلُ الدُّنْيا كراكبِ سارَ في يوم صَاثفِ فاستظلَّ تحت شجرةِ ثم راحَ وتركها»<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) من (ب).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۳۰۱/۱) و «الزهد» (رقم: ۷۷) وعبد بن حميد في «مسنده» (۹۹ - المنتخب منه) والطبراني (ج۱۱ /رقم ۱۱۸۹۸) وابن أبي عاصم في «الزهد» (۱۷۲) وابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (۱۳۵) وأبو الشيخ في «الأمثال» (۲۹۸) وابن حبان (۲۳۰۲ - الإحسان) و «الـمـجـروحـيـن» (۲۰/۲) والـحـاكـم (۲۰۹/٤) = ۳۰۹)=

وبما حدثناه أيضاً أبو بكر ابن الحارث أخبرنا عبدالله بن محمد بن جعفر أخبرنا أبو القاسم ابن عبدالعزيز البغويُّ أخبرنا عبيدالله بن محمد بن العَيْشيُّ أخبرنا أبو المقدام هشام بن زياد حدثنا محمد بن كعب القرظي قال: عهدتُ عمر بن عبدالعزيز وهو أميرٌ علينا بالمدينة للوليد بن عبدالملك وهو شابٌّ غليظٌ ممتلىءُ الجسم فلما استخلف أتيتُه بخناصرة فدخلت عليه وقد قاسى ما قاسى فإذا هو قد تغيَّرتُ حالُه عن ما كان [عليه](۱) فجعلتُ أنظر إليه نظراً لا أكاد أصرفُ بصري عنه فقال: إنك لتنظر إلي نظراً ما كنتَ تنظره إلي يا ابن كعب فقلت: ما حَالَ من حسمك؟ قلت: ما حَالَ من لونِكَ، ونعَى من شعركَ، ونحلَ من جسمك.

فقال: كيف لو رأيتني يا ابن كعب في قبري بعد ثالثه حين تقع حَدَقتاي على وجهي وتسيل منخراي وفمي صديداً ودوداً أكنتَ لي أشد نُكْرَة، ثم قال: أعِدْ عليَّ حديثاً حدَّثتنيه عن ابن عباس، فقلت: حدثنا ابن عباس أنَّ رسولَ الله \_ ﷺ \_ قالَ:

<sup>=</sup> وأبو نعيم في «الحلية» (٣٤٢/٣) والبيهقي في «شعب الإيمان» (١٠٤١٧) والبيهقي في الشعب الإيمان» (١٠٤١٧) والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (٣٦٦/٢ ـ ٣٦٧) من طريق هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس به.

قال أبو نعيم:

<sup>«</sup>هذا حديث ثابت من غير وجه رواه ابن مسعود وغيره عن النبي ـ ﷺ ـ وهو من حديث عكرمة غريب تفرّد به عنه هلال».

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣٢٦/١٠):

<sup>«</sup>رجال أحمد رجال الصحيح غير هلال بن خباب وهو ثقة».

قلت: هلال بن خباب ثقة إلا أنه تغير لكن له شاهد من حديث عبدالله بن مسعود ـ رضى الله عنه ـ يصح به. انظر:

<sup>«</sup>الترغيب والترهيب» (4/9)، «فتح الوهاب» (7/9)، «السلسلة الصحيحة» (رقم: 7)، «الروض البسام» (7).

<sup>(</sup>١) سقط من (ب).

«إِنَّ لَكُلُّ شيء شَرَفاً، وإِنَّ شَرَفَ المجالس ما استُقْبلَ به القبلة، وإنما تُجَالسون بالأمانة، ولا تصلُّوا خلفَ النائم ولا المُحْدِثِ، واقتلوا الحيَّةَ والعقربَ وإن كنتم في صلاتكم، ولا تستروا(١) الجُدُرَ بالثياب، ومَن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فكأنما ينظر في النار، ومَن أحبُّ أن يكون أقوى الناس فليتَّقِ اللَّهِ، ومَن أحبُّ أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق [منه](٢) بما في يد الناس، ألا أنبئكم بشراركم؟» قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «مَن نَزَلَ وَحْدَهُ، ومَنَعَ رِفْدَهُ، وجَلَدَ عَبْدَهُ، وأنبئكم بشرّ من هذا» قالوا: نعم يا رسول الله، قال: «من يبغض الناس ويبغضونه أفأنبتكم بشرّ من هذا؟» قالوا: نعم يا رسول الله، قال: «مَن لا يُقِيلُ عَفْرةً، ولا يَقْبلُ معذرةً، ولا يغفر ذنباً، وأنبئكم بشرّ من هذا؟» قالوا: نعم يا رسول الله، قال: «مَن لا يُرْجى خيرُه ولا يُؤمَن شرُّه إنَّ عيسى بن مريم \_ عليه السلام \_ قام في بني إسرائيل فقال: يا بنى إسرائيل لا تكلموا بالحكمة [عند](٣) الجهال فتظلموها ولا تضعوها عند غير أهلها فتظلموها» \_ وقال مرة: «فتظلموهم» \_ ولا تظلموا ولا تكافئوا ظالماً فيبطل فضلكم عند ربكم، يا بنى إسرائيل الأمر ثلاث: أمر تبيّن رشده فاتبعوه، وأمر تبيّن عيه فاجتنبوه، وأمر اختلف فيه فردُّوه إلى اللَّهِ عز وجلَّ (٢٠).

<sup>(</sup>١) في (أ): «تستردوا» والمثبت من (ب) ومصادر التخريج.

<sup>(</sup>٢) من (ب).

<sup>(</sup>٣) من (ب).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم (٤/ ٢٧٠) وابن الظاهري في «مشيخة ابن البخاري» (ق١١٨أ، المرجه البخاري) من طريق البغوي به.

وأخرجه ابن ماجة (۹۰۹) وعبد بن حميد في «مسنده» (۹۷۰ ـ المنتخب منه) والحارث بن أبي أسامة (۱۰۷۰ ـ بغية) والطبراني (ج۱۰ /رقم ۱۰۷۸۱) وابن عدي (۱۰۲/۷) وابن حبان في «المجروحين» ( $\Lambda \Lambda \Lambda / \pi$ ) والأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (۲۰۹، ۲۰۹) والخطيب في «الجامع» (11/7)=

حديث محمد بن كعب القرظيِّ عن ابن عباس تفرَّد به أبو المقدام هذا هشام بن زياد ما كتبناه إلا من حديث عبيدالله بن محمد العَيْشيِّ.

وهو حديثٌ كبيرٌ يشتمل على آداب ومواعظ تنبىءُ عن بعض ما أوجبَ اللّهُ عز وجل على العبد<sup>(١)</sup> من حقوقِهِ من أمره ونهيه وقَّقنا اللّهُ لاستعماله بفضله ورحمته.



والقضاعي (۱۰۲۰، ۱۰۲۱) من طريق هشام بن زياد به.
 وبعضهم يرويه مطولاً وبعضهم مختصراً.

قال أبو داود في «سننه» (٤٦٨/١ ـ ط. الحوت):

«روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية...».

وقال ابن حبان في «وصف الاتباع وبيان الابتداع» \_ كما في «المداوي» (7V/7 \_ 0.7 \_ ) \_: "إنه خبر موضوع تفرّد به أبو المقدام هشام بن زياد عن محمد بن كعب عن ابن عباس».

وقال البيهقي في «السنن الكبرى» (۲۷۲/٧):

«لم يثبت في ذلك إسناد».

وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (٣٤٠/٣):

«رواه الطبراني وفيه أحاديث غير هذه لا تسلم من مقال».

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/٨):

«رواه الطبراني وفيه هشام بن زياد أبو المقدام وهو متروك».

قلتُ: أبو المقدام هشام بن زياد ساقط وقد تابعه من هو مثله أو يقاربه فلا يعتد بها.

وقد حكم الذهبي ـ رحمه الله ـ في «تلخيص المستدرك» (1/2) عليه بالبطلان. (1) في (ب): «العباد».



في الصبر على الأمراض والبلايا لأنها كفَّارةٌ للذنوب(١) والخطايا.

وهو ما حدثناه أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل ابن شاذان الصَّيْرفيُّ بنيسابور أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصمُّ أخبرنا أخمد بن عبدالجبار العُطَارديُّ أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيميِّ عن الحارث بن سويد عن عبدالله قال:

دخلتُ على النَّبيِّ - ﷺ - فإذا هو يوعك فَمَسَسْتُهُ فقلتُ: يا رسولَ الله! إنَّك لتُوْعَكُ وَعْكاً شديداً، فقال: «أَجَلْ إنِّي أُوْعَكُ كما يُؤعَكُ رجلانِ منكم».

قال: فقلت (٢): إنَّ لكَ لأَجْرَيْن (٣)، قال:

«نعم والذي نفسي بيده ما على الأرض مسلمٌ يصيبُهُ أذى من مرضِ فما سواه إلا حَطَّ [اللّهُ](٤) عنه خَطاياه كما تَحُطُّ الشجرةُ

<sup>(</sup>۱) في (ب): «الذنوب».

<sup>(</sup>۲) في (ب): «قلت».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «أجرين».

<sup>(</sup>٤) سقط من (أ) والمثبت من (ب) ومصادر التخريج.

متفقٌ عليه من حديث الأعمش وحديث أبي معاوية انفرد مسلمٌ بإخراجه فرواه عن زهير بن حرب عنه.

هذا ثوابُ المريضِ فأما الثوابُ لمن عادَ المريضَ فما حدثناه أبو سعيد حدثنا الأصمُّ حدثنا أحمد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن علي - رضي الله عنه - قال: جاء أبو موسى يعودُ الحسنَ بن علي - رضي الله عنهم (٢) - فقال له عليُّ: أعائداً جِئْتَ أم شَامِتاً قال: فقال: بل عائداً قال: فإن كُنْتَ عائداً فإنِّى سمعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقول:

«إذا أَتَى الرجلُ أخاه يعودُهُ مشى في خِرَافَةِ (٣) الجنَّةِ حتى يجلسَ، فإذا جلسَ غَمَرتْهُ الرَّحْمةُ فإن كان غدوةً صلَّى عليه سبعونَ ألفَ مَلَكِ حتى يُمْسي، وإن كان مساءً صلَّى عليه سبعونَ ألفَ مَلَكِ حتى يُصْبحَ (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۹۹۱/٤) من طريق أبي معاوية عن الأعمش به. وأخرجه البخاري (۱۱۰/۱۰، ۱۲۰ ـ ۱۲۸، ۱۲۸ ـ فتح) ومسلم (۲۰۷۱) من طريق الأعمش به.

تنبيه: لم يروه زهير بن حرب عن أبي معاوية بل رواه عنه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب محمد بن العلاء، فما ذكره المصنف ـ رحمه الله ـ وهم منه.

<sup>(</sup>۲) في (ب): « رضي الله عنهما ـ».

<sup>(</sup>٣) «خرافة»: «أي في اجْتِناء ثمرها». النهاية (٢٤/٢).

<sup>(3)</sup> أخرجه أحمد (11/1) \_ ومن طريقه الضياء في «المختارة» (177) \_ وابن أبي شيبة (171/7) وإسحاق بن راهويه في «مسنده» \_ كما في «المختارة» (171/7) \_ عن أبي معاوية به.

وأخرجه أبو داود (٣٠٩٩) وابن ماجة (١٤٤٢) وأبو يعلى (ج١ /رقم ٢٦٢) - ومن طريقه الضياء (٦٣٧) ـ والبزار (٦٢٠ ـ البحر الزخار) والحاكم (٣٤١/١) و ٢٤٥) ـ وصححه ـ والبيهقي (٣٨٠/٣) من طريق أبي معاوية به.

وهو حديثٌ صحيحٌ.

انظر: تَعْليقي على «كتاب الأربعين» (رقم: ٣١) لمحمد بن أسلم الطوسي.

عالٍ من حديث أبي معاوية حدّث به أحمد بن حنبل والكبارُ من المتقدِّمين عن أبي معاوية ورواه أبو بكر بن عياش عن الأعمش.





في فضل الصدقات، وأن الله تعالى يقبل ما طابَ منها فيثيب عليه غداً أحسن المثوبات.

وهو ما حدثناه أبو محمد عبدالرحمٰن [بن محمد بن أحمد] بن بالويه المزكِّيُّ النيسابوريُّ أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن بن الخليل القطَّان أخبرنا قطن يعني ابن إبراهيم القُشَيْريَّ حدثنا حفص يعني ابن عبدالله حدثنا إبراهيم - وهو ابن طهمان القُشَيْريَّ حدثنا حفص يعني ابن منصور الناجيِّ عن القاسم بن محمد قال: سمعتُه يحدِّث عن أبي هريرة أنه سمعه يقول: قالَ رسولُ الله - على الله يَقْبَلُ الطَّدَتُ ولا يَقْبَلُ منها إلا الطيِّبَ، ويقبلها [بيمينه] بن مربيها لصاحبها كما يربي الرجلُ منكم مُهْرَهُ وفصيلَهُ حتى [إنً] به اللهُمَة لتصيرُ مثلَ أُحُد» (٤).

<sup>(</sup>١) سقط من (ب) والمثبت من (أ) ومصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٢)(٣) من «المعجم الأوسط».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (ج٤ /رقم ٣٤٠٢) من طريق حفص بن عبدالله به. وأخرجه الترمذي (٦٦٢) ـ وقال: «حسن صحيح» ـ وابن عدي (٣٤٠/٤) من طريق عباد بن منصور بنحوه.

وصحَّحه المنذريُّ في «الترغيب والترهيب» (٦٥٧/١) وتعقبه الناجي في «العجالة» (ص١٩٩)، بقوله: «وكيف يصحَّح وفيه عباد بن منصور الناجي؛ وهو ضعيف». =

غريبٌ من حديث إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج تفرّد به حفص بن عبدالله.



<sup>=</sup> ويغني عنه ما أخرجه البخاري (٣٢٦/٣ ـ فتح) من طريق أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ: «مَن تصدق بعَدْل تمرة من كسب طيب ـ ولا يقبل الله إلا الطيب ـ فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يريبها لصاحبه كما يربي أحدكم فَلُؤه حتى تكون مثل الجبل».

وأخرجه مسلم (١٠١٤) من طريق سعيد بن يسار عن أبي هريرة مرفوعاً:
«ما تصدَّق أحد بصدقة من طيّب، ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمٰن
بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمٰن حتى تكون أعظم من الجبل كما
يربى أحدكم فَلُوه أو فصيله».



في فضل من ترشّح لقضاء الحاجات، وإنه من موجبات المغفرة والدرجات.

وهو ما حدثناه أبو الحسن علي بن أحمد ابن عبدان الشّيراذيُّ بنيسابور أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبيد بن إسماعيل الصفَّارُ البصريُّ بالأهواز في رجب سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة أخبرنا عبيد بن شريك أخبرنا يحيى - وهو ابن بكير - حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنَّ سالم بن عبدالله أخبره أن عبدالله بن عمر أخبره أنَّ سالم بن عبدالله أخبره أن عبدالله بن عمر أخبره أنَّ رسولَ الله - علي - قال:

«المسلمُ أخو المسلم لا يظلمُه ولا يسلمُه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومَن فرَّج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرَّج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومَن ستر على مسلم ستره اللهُ تعالى يومَ القيامة»(١).

صحيحٌ أخرجه البخاريُّ عن ابن (٢) بكير، ومسلم عن قتيبة عن الليث.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۱٦/٥ و٣٣٨/١٢ ـ فتح) عن يحيى بن بكير ومسلم (٢٥٨٠) عن قتيبة بن سعيد كلاهما عن الليث عن عقيل عن الزهري به.

<sup>(</sup>۲) في (ب): «أبي» وهو خطأ.

وحدثنا ابن عَبْدان حدثنا أبو القاسم الطبرانيُّ أخبرنا أحمد بن حميد المقري أخبرنا يحيى بن هاشم (١) السِّمْسَارُ حدثنا سفيان الثوريُّ عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النَّبِيِّ - عَلَيْ - قال:

«إِنَّ من موجباتِ المَغْفِرَةِ إِذْ خَالَكَ السُّرورَ على أَحيك المُسْلَم إشْبَاعُ جَوْعَتِهِ وتَنْفيسُ كُرْبِتِهِ»(٢).

غريبٌ من حديث الثوريِّ عن محمد تفرَّد به [يحيى] (٣).



<sup>(</sup>١) في (أ): «هشام» وهو خطأ والمثبت من (ب) ومصادر ترجمته.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الحارث بن أبي أسامة (۹۱۲ ـ بغية) ـ ومن طريقه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/۰) ـ والأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (۱۱۹۳) من طريق يحيى بن هاشم به.

وقال أبو نعيم:

<sup>«</sup>غريب من حديث الثوري ما كتبته عالياً إلا من حديث يحيى بن هاشم». قلت: إسنادُهُ تالفٌ.

يحيى بن هاشم قال ابن حبان في «المجروحين» (٣/١٢٥):

<sup>«</sup>كان ممن يضع الحديث على الثقات، ويروي عن الأثبات الأشياء المعضلات لا يحل كتابة حديثه إلا عن جهة التعجب لأهل الصناعة ولا الرواية [عنه] بحال». وله طريق آخر.

أخرجه ابن عدي (١٩١/٤) من طريق عبدالله بن إبراهيم الغفاري عن المنكدر بن محمد عن أبيه عن جابر به دون قوله: «إشباع جوعته وتنفيس كربته».

والغفاري يضع الحديث فلعله سرقه من السمسار.

وله شاهد من حديث الحسن بن علي \_ رضي الله عنه \_ لا يثبت خرَّجتُهُ في تَعْليقي على «الأجوبة العلية على الأسئلة الدمياطية (ص ١٣٢) للسخاوي.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب).



في محاسبة العبد لِعِرْضِهِ، والاقتصاص من نفسه، قبل أن يقبض منه في معاده وعَرضِه والاستعداد للجواب يوم حشر الخلائق للحساب [ووصيته للأقارب من بعده، أن يلقنوه شهادة الإخلاص في لَحْدِهِ](١).

لما حدثناه أبو علي الحسين بن عبدالرحمٰن بن محمد ابن عبدان التاجر بنيسابور أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصمُّ أخبرنا بحر بن نصر بن سابق أخبرنا ابن وهب حدثني عبدالله بن عمر عن أبي النصر أن رجلاً قام إلى عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ وهو على المنبر فقال: يا أمير المؤمنين ظلمني عاملك [وضربني](٢)، فقال عمر ـ رضي الله عنه ـ: والله لأقيدنك منه إذاً. فقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين وتقيد من عاملك؟ قال: نعم والله لأقيدن منه أقاد رسول الله ـ عن نفسه وأقاد أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ من نفسه أفلا أقيد؟ فقال عمرو بن العاص: أو غير ذلك يا أمير المؤمنين، فال : وما هو؟ قال: أو يرضيه؟ قال: أو ذلك ").

<sup>(</sup>١) في (ب): «ووصيته للأقارب أن يلقنوه من بعده شهادة الإخلاص في لحده».

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب).

ولما حدثناه ابن عبدان حدثنا الأصم أخبرنا أبو الدرداء هاشم بن يعلى الأنصاري أخبرنا عتبة بن السكن الفزاري - حمصي - عن أبي زكريا عن حماد بن زيد عن سعيد الأودي قال: دخلتُ على أبي أمامة الباهلي وهو في النَّرْغِ<sup>(1)</sup> فقال لي: يا سعيد<sup>(۲)</sup>! إذا أنا متُّ فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله - على أن نصنع بموتانا فقال:

"إذا مات الرجلُ منكم فدفنتموه فَلْيَقُمْ أحدُكُم عند رأسه فَلْيَقُلْ: يا فلان بن فلان فإنه سيستمع، فَلْيَقُلْ: يا فلان [بن فلانة] (٣) فإنه يستوي (٤) قاعداً، فَلْيَقُلْ: فلان بن فلانة فإنه سيقول: أرشدني رحمك الله، فَلْيَقُلْ: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها،

ابن سيرين عن المغيرة بن سليمان (١٠) أن عاملاً لعمر ضرب رجلاً فأقاده منه،
 فقال عمرو بن العاص: يا أمير! أتقيد من عمالك؟ قال: نعم، قال: إذاً لا نعمل
 لك، قال: وإن لم تعملوا، قال: أو ترضيه، قال: أو أرضيه.

وإسناده حسنٌ \_ إن شاء الله \_.

وأخرج أحمد (٤١/١) وأبو داود (٤٥٣٧) ـ واللفظ له ـ والنسائي (٣٤/٨) من طريق الجريري عن أبي نضرة عن أبي فراس قال: خطبنا عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ فقال: لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم فمن فعل به ذلك فليرفعه إليَّ أقصّه منه، قال عمرو بن العاص: لو أن رجلاً أدَّب بعض رعيته أتقصه منه؟ قال: أي والذي نفسي بيده ألا أقصه وقد رأيت رسول الله ـ ﷺ ـ أقص من نفسه.

قال البزار في «مسنده» (٤٠٧/١): «غير ثابت».

في (ب): «النزوع».

<sup>(</sup>٢) في (أ): "يا أبا سعيد" وهو خطأ، والمثبت من (ب) ومصادر التخريج. .

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «سيستوي».

<sup>(</sup>١) في الأصل: «سليمان» وهو خطأ والتصويب من كتب الرجال.

وأن الله باعث من في القبور فإن منكراً ونكيراً عند ذلك يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول: قُمْ ما نصنع عند رجلٍ لُقُن حُجَّتَهُ، فيكون الله تعالى حجتهما دونه (١٠).

(۱) أخرجه القاضي الخلعي في «الفوائد» ( $^{00}$  \_ أفاده الألباني) عن أبي الدرداء هاشم بن يعلى  $^{(1)}$  به .

وأخرجه الطبراني (ج ٨ /رقم ٧٩٧٩) و «الدعاء» (١٢١٤) \_ ومن طريقه الضياء في «أحكامه» \_ كما في «المقاصد الحسنة» (ص ١٩٢) \_ وأبو بكر غلام الخلال في «الشافي» وابن شاهين في «ذكر الموت» \_ كما في «المقاصد» (ص ١٩٢) وابن زبر في «وصايا العلماء عند الموت» (ص ٤٦ \_٤٧) [والضياء في «المنتقى من مسموعاته بمرو» (ق ٥/٢) وابن عساكر ((7/101/٨)) من طريق سعيد الأودي به . وهو حديث ضعيف ضعفه جمع من الأئمة .

قال الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح \_ رحمه الله \_ في «فتاويه ومسائله» (٢٦١/١): «وقد روينا حديثاً من حديث أبي أمامة ليس بالقائم إسناده، ولكن اعتضد بشواهد وبعمل أهل الشام به قديماً وهو مختصر وليس فيه ما يذكره العامة المُلَقِّنونَ من التطويل».

وقال النووي في ـ رحمه الله ـ في «المجموع» (٣٠٤/٥):

«إسناده ضعيف».

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في «مجموع الفتاوى» (٢٩٦/٢٤): «وروي فيه حديث عن النبي ـ ﷺ ـ لكنه مما لا يُحْكُمُ بصحته».

وقال تلميذه ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد» (٧٣/١):

«فهذا حديث لا يصح رفعه».

وقال في «تهذيب سنن أبي داود» (۲۹۳/۱۳):

«وهذا الحديث متفق على ضعفه».

وضعفه العراقي - رحمه الله - في «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار» (٤٧٦/٤) والسيوطى في «الدر المنتثرة» (ص٢٥).

وقال الحافظ في «نتائج الأفكار في تخريج الأذكار» \_ كما في «الفتوحات الربانية» (١٩٦/٤) \_:

«حديث غريب، وسند الحديث من الطريقين ضعيف جداً». وانظر كتابي «إتحاف المهرّة» (٥٤/١).

<sup>(</sup>۱) في «السلسلة الضعيفة» (٦٤/٢): «محمد» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين من «إرواء الغليل» (٣٠٤/٣).

حديث أبي أمامة في النزع غريبٌ من حديث حماد بن زيد ما كتبناه إلا من حديث سعيد الأودي.



وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/٤٥):
 «رواه الطبراني في الكبير وفي إسناده جماعة لم أعرفهم».
 وقال العلامة الألباني ـ رحمه الله ـ في «الضعيفة» (٢/٥٥):

<sup>«</sup>وجملة القول أن الحديث منكر عندي إن لم يكن موضوعاً».



في صلة الرحم وأن من وصل رحمَه نال من الله تعالى الوصلة بالكرامة، ومن قطعها نَالَ القطيعة والمهانة لما حدثناه أبو عمرو محمد بن محمد ابن بَالَوَيْه الصائغُ بنيسابور قراءةً عليه حدثنا أبو العباس الأصمُّ أخبرنا أحمد بن عصام أخبرنا إسماعيل بن عبدالملك بن أبي شبيب حدثني فائد أبو الورقاء عن محمد بن المنكدر عن جابر قالَ رسولُ الله \_ على \_:

«الرَّحمُ معلَّقةٌ بالعَرْشِ لها لِسَانٌ ذَلقٌ تقول: اللَّهُمَّ صِلْ مَن وَصَلَني واقطَغ مَن قَطَعني»(١٠).

غريبٌ من حديث فائد أبي الورقاء تفرَّد به إسماعيل بن عبدالملك.

<sup>(</sup>١) إسنادُهُ واهِ.

فائد أبو الورقاء ساقط الحديث ليس بشيء، والراوي عنه لم أقف له على ترجمة.

والحديث من هذا الطريق لم أجده عند غير المصنِّف، وقد رُويت أحاديث بنحو هذا اللفظ لا يثبت منها شيءٌ.

ويغني عنه ما أخرجه البخاري (٤٣١/١٠ ـ فتح) ومسلم (٢٥٥٥) ـ واللفظ له ـ من طريق عروة عن عائشة مرفوعاً:

<sup>«</sup>الرَّحِمُ مُعَلَّقةٌ بالعرش تقول: مَنْ وَصلني وَصَلَهُ اللَّهُ ومَنْ قَطَعني قَطَعُه اللَّهُ».



في الأخذ على يد الظالم في تمرده وطغيانه، قبل أن تصيبه العقوبة من الله تعالى بما لم ينهه عن عصيانه قال الله تعالى:

﴿ وَأَتَّقُواْ فِتَّنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَتُ ۚ ﴾ [الأنفال: ٧٥].

وحدثنا أبو صادق محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ابن أحمد ابن شاذان الصَّيدلانيُّ بنيسابور [قال:](١) حدثنا محمد بن يعقوب الأصمُّ أخبرنا عبدالله بن أسامة أخبرنا أسيد بن زيد الجمَّالُ حدثنا يحيى بن سلمة بن كُهَيْل عن أبيه عن الشعبيِّ عن النعمان بن بشير حضى الله عنه \_ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ \_ ﷺ \_:

«مَثَلُ الفَاسِقِ في القوم كمثلِ قَوْمِ رَكِبُوا سفينةً فاقْتَسَمُوهَا فصار لكلِّ إنسانِ منها نصيبٌ فأخذ رجلٌ منهم فَأْسَاً ـ قال: \_ فجعلِ يَنْقُرُ موضعَهُ فقال له أصحابُهُ: أي شيء تصنع؟ تريد أن [تَغْرَقَ و](٢) وتُغْرقَنا، قال: هو مكاني، [فإن](٣) أخذوا على يَدَيْه نَجَوْا وَنَجا، وإن

<sup>(</sup>١) من (ب).

<sup>(</sup>۲) سقط من (أ) والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٣) تكرر في (ب) وهو خطأ.

# تركوه غَرقَ وغَرقوا»(١).

غريبٌ من حديث يحيى بن سلمة تفرَّد به عنه أسيد بن زيد.

ضرب النَّبيُّ - ﷺ - مَثَلاً لأمَّته نَبَههم به على أَنَّ مَن أخذ على يدي الفاسق في فِسْقِهِ كان سببَ نجاتِهِ ومغفرتِهِ ومن لم يفعل فرضي به كان فيه هلاكُهُ يوم يلقى الظالمُ جزاءَ معصيته.



(١) إسنادُهُ تالفٌ.

أسيد بن زيد تالف كذبه ابن معين ورماه ابن حبان بسرقة الحديث.

وشيخه يحيى واو ليس بشيء.

وقد تابعه أخوه محمد.

أخرجه ابن عدي (٢١٦/٦) من طريق محمد بن سلمة عن أبيه به.

ومحمد حاله قريب من أخيه فهذه المتابعة واهية لا شيء.

وقد صحّ الحديث بغير هذا اللفظ.

فأخرجه البخاري (١٥٧/٥ ـ فتح) من طريق زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي ـ ﷺ ـ قال:

لَّمَثُلُ القَائِم على حُدُود اللَّهِ والوَاقِع فيها كَمَثُلِ قَوْم استَهَموا على سَفِيئَةٍ فأَصَابَ بَعْضُهُم أَغْلاَهَا وبَعْضُهُم أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الذين في أَشْفَلِهَا إذا اسْتَقَوا مِن الماءِ مَرُّوا على مَنْ فَوْقَهُم، فَقَالوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا في نَصيبِنَا خَرْقاً وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فإِنْ يَتُرُكُوهُم وَمَا أَرادُوا هَلَكوا جميعاً، وإن أَخذُوا عَلى أيديهِم نجَوا ونجَوا جميعاً».



في استعمال الحياء، واحترام المشايخ من الأجلّة والعلماء لما حدثناه أبو الحسن علي بن محمد بن خلف بن موسى البغداديُّ قراءةً عليه بنيسابور أخبرنا الشافعيُّ محمد (١) بن عبدالله أخبرنا موسى بن سهل الوَشَّاء أخبرنا رَوْحُ بن عبادة أخبرنا شعبة والثوريُّ قالا: حدثنا منصور عن ربعي بن حراش قال: سمعتُ أبا مسعود عقبة بن عمرو يقول: قال نبيُّ الله \_ على \_:

«إِنَّ ممَّا أَذْرَكَ النَّاسُ من كلامِ النُّبَوَّةِ الأُولِى إِذَا لَم تَسْتَحِ<sup>(٢)</sup> فَاعْمَلْ ما شِنْتَ»<sup>(٣)</sup>.

صحيحٌ من حديث أبي عتاب منصور بن المعتمر انفرد به البخاريُّ فرواه في «ذكر بني إسرائيل» عن آدم عن شعبة، وفي «الأدب» عن أحمد بن يونس عن زهير بن معاوية كلاهما عن منصور.

وحدثنا ابن خلف أخبرنا الشافعيُّ أخبرنا أبو قِلاَبة عبدالملك بن محمد الرَّقاشيُّ أخبرنا يزيد بن بيان المعلِّم حدثنا أبو الرحال عن أنس

<sup>(</sup>١) تكرر في (ب) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في (ب): «تستحي».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٩٥/٦ ـ فتح) عن آدم عن شعبة و(٥٣٩/١٠) عن أحمد بن يونس عن زهير بن معاوية كلاهما عن منصور بن المعتمر به.

قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله \_ ﷺ \_:

«ما أَكْرَمَ شَابٌ شَيْخاً لسِنّه إلا قيَّضَ اللّهُ لَهُ عِنْدَ سِنّهِ مَن يُكْرِمُهُ»(١).

تفرَّد به يزيد بن بيان عن أبي الرحال.

### \* \* \*

(۱) أخرجه الترمذي (۲۰۲۲) والطبراني في «مكارم الأخلاق» (۱٤۹) وابن عدي (٣//٧ و٢٧٩/٧) والقطيعي في «جزء الألف دينار» (٢٧٦) وابن أبي الدنيا في «العمر والشيب» (رقم: ١٤) والعقيلي (٣٧٥/٤) وابن النقور في «الفوائد الحسان عن الشيوخ الثقات» (رقم: ٥٤) وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١٨٥/٢) والبيهقى في «الآداب» (رقم: ٤٢) والقضاعي (٨٠١، ٨٠١) وابن شاذان في «المشيخة الصغرى» (رقم: ٤٤ ـ بتحقيقي) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١١٣٨) والسمعاني في «أدب الإملاء والاستملاء» (ص١٣٥) وابن الأبار في "معجم أصحاب أبي على الصدفي" (ص١٦٣) وابن الحطاب في "المشيخة" (رقم: ۸۰) والأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (۱۹۸) والبغوي في «شرح السنة» (٤٠/١٣) والشجري (٢٤٤/٢) [وأبو بكر الشافعي في «الرباعيات» (١/١٠٦/١ ـ ٢) وأبو الحسن النعالي في «جزء من حديثه» (١٢٤ ـ ١٢٥) وزاهر الشحامي في «السباعيات» (٢/١٢/٧) وابن بشران في «الأمالي» (١/٦/١٨)، ١/٦٠/٢٢) وعبدالله العثماني الديباجي في «الأمالي» (١/٥٦/١) وابن عساكر (٢/٢٤٩/١٤) والضياء في «المنتقى من مسموعاته بمرو» (١/٣٣)]<sup>(١)</sup> والمزي فى «تهذیب الکمال» (۳۲/۳۲ ـ ۹۸) والذهبی فی «سیر أعلام النبلاء» (۳۱/۵) من طريق يزيد بن بيان عن أبى الرحال عن أنس به.

قال أبو عيسى الترمذي:

«هذا حديث غريب (٣) لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن بيان».

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين من «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (٤٧٤/١ ـ ٤٧٤).

<sup>(</sup>٢) في «تحفة الأشراف» (٤٤٤/١) و«تهذيب الكمال» (٩٨/٣٢) «هذا حديث حسن غريب..» والأجزاء الأخيرة من «جامع أبي عيسى» رديئة الطبع والتحقيق فلعل الصواب ما في «التحقة» و«التهذيب».

= وقال ابن عدي:

«وهذا الحديث لا يعرف إلا من رواية يزيد عن أبي الرحال».

وقال في موضع آخر:

«وهذا لا يعرف لأبي الرحال عن أنس غير هذا ولا أعلم يرويه عنه غير يزيد بن بيان ولأبي الرحال مقدار خمسة إلا أن الذي أنكرتُ عليه هذا الحديث».

وقال العقيلي:

«لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به».

وقال ابن النقور:

"إن هذا الحديث من مفاريد أبي الرحال خالد بن محمد الأنصاري ولا يرويه عنه غير يزيد بن بيان وفيهما نظر ولا يعرف لأبي الرحال عن أنس غير هذا الحديث الواحد وهو مقل له خمسة أحاديث".

قلت: هذا حديث منكر.

يزيد بن بيان قال البخاري: «فيه نظر» وهذا جرح شديد عنده.

وقال ابن حبان في «المجروحين» (١٠٩/٣): «كان ممن ينفرد بالمناكير التي إذا سمعها من الحديث صناعته لا يشك أنها معمولة أو مقلوبة لا يجوز الاحتجاج به بحال».

وأبو الرحال قال البخاري: «عنده عجائب»، وقال مرة: «منكر الحديث» وقال أبو حاتم: «ليس بقوي منكر الحديث».

وقد قال الذُّهبي في «السير» (٣١/١٥): «إسناده واه».



في بيان أن الدنيا مِضْمَارٌ، [وأن] (١) الآخرة دار سباق إما إلى جنة أو نار، وأن نجاة المرء بذكر كلمة الإخلاص دون سائر الأذكار وهو ما حدثناه أبو عمرو محمد بن عبدالله بن أحمد الرَّزجاهيُّ بنيسابور سنة تسع وأربعمائة أخبرنا أبو أحمد عبدالله ابن عدي الحافظ أخبرنا القاسم - هو ابن (٢) زكريا المُطَرِّز (٣) - أخبرنا أبو مصعب حدثني علي ابن أبي علي](١) اللهبيُّ عن محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: قالَ رسولُ الله - ﷺ -:

«أنتم اليَوْمَ في المِضْمَارِ وغداً [في] (٥) السباقِ، فالسَّبْقُ الجَنَّةُ، والغَايةُ النارُ، بالعَفْو تَنْجَوْنَ، وبالرَّحْمةِ تدخلونَ، وبأعمالكم تَقْتَسِمُونَ» (٦).

<sup>(</sup>١) من (أ) وسقط من (ب).

<sup>(</sup>۲) في (ب) «أبو» وهو خطأ والتصويب من مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٣) كذا في (أ) و(ب) وفي «الكامل»: «القاسم بن مهدي».

<sup>(</sup>٤) تكرر في (أ) ولم أرَ هذا في ترجمته فلعل الناسخ غفل فكررها.

<sup>(</sup>ه) من «الكامل».

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن عدي (١٨٥/٥) بإسناده هنا.

وهو حديثٌ باطلٌ ليس بشيء.

وعلي بن أبي على ساقط الحديث تفرد به عن محمد بن المنكدر.

غريبٌ من حديث أبي مصعب تفرَّد به علي بن أبي علي اللهبيُّ هذا عن محمد بن المنكدر.

وحدثنا أبو عمرو حدثنا أبو أحمد محمد بن محمد الكرابيسيُّ الحافظُ بنيسابور سنة ست وستين أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبيد الطَّوابيقيُّ أخبرنا الحسن بن عرفة العَبْديُّ أخبرنا ابن عياش \_ عني إسماعيل بن عياش \_ عن عبدالرحمٰن بن زياد الأفريقيِّ عين عبدالله بن عمرو قالَ: قالَ رسولُ اللهِ \_ ﷺ \_:

"يُؤْتَى برجلٍ يَوْمَ القيامةِ إلى الميزان، ويُؤْتَى له بتسعةِ وتسعين سِجلاً كُلُّ سِجِلٌ منها مَدَّ البَصَرِ فيها خطاياهُ وذنوبُهُ فتوضعُ في كِفَّةِ ويخرج له قرطاسٌ مثل هذا \_ وقال بيده فوق الأَثْمُلَة \_ فيه (١) شهادةُ أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسولُ اللهِ فتوضعُ في الكِفَّةِ الأخرى فَتَرْجُحُ بخطاياه وذنوبه» (٢).

تفرَّد به عبدالله بن يزيد عن عبدالله بن عمرو [و]<sup>(٣)</sup> ما كتبناه إلاَّ من حديث عبدالرحمٰن بن زياد عنه.

### \* \* \*

<sup>(</sup>١) في (أ): «فيها» والمثبت من (ب).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الآجري في «الشريعة» (ص٣٨٤) من طريق الحسن بن عرفة به.
 وإسنادُهُ ضعيفٌ.

عبدالرحمٰن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيف من جهة حفظه وقد اختلف عليه في رفعه ووقفه.

لكن الحديث ثابت من غير هذا الوجه كما بَيَّنْتُهُ مطوَّلاً في تَعْليقي على «منهاج السلامة في ميزان القيامة» (ص٥٥ - ٥٦) لابن ناصر الدين الدُمشقي - رحمه الله -. (٣) سقط من (ب).



في بيان أن الدنيا سجن الأولياء وجنّة الأعداء وهو ما حدثناه أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن عبدالله ابن المَرْزبان الفارسيُّ بنيسابور سنة تسع وأربعمائة أخبرنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانيُّ حدثنا الوليد بن حماد الرَّمليُّ حدثنا عبدالله بن الفضل بن عاصم بن (١) عمر بن قتادة بن النعمان بن زيد الأنصاريُّ حدثني أبي الفضل عن أبيه عاصم عن أبيه عمر عن أبيه قتادة بن النعمان بن زيد قالَ: قالَ رسولُ الله \_ ﷺ \_:

«أَنْزَلَ اللّهُ تبارك وتعالى إليّ جبريلَ بأحسن ما كان يأتيني صورةً فقال: إنَّ السَّلامَ يُقْرِثُكَ السَّلامَ يا محمدُ ويقول:

إنّي أَوْحَيْتُ إلى الدُّنْيا أَنْ تمرَّدي وتنكَّري (٢) وتضيَّقي وتشدَّدي على أوليائي حتى على أوليائي حتى يحبُّوا لقائي، وتسهَّلي وتوسَّعي وتطيَّبي لأعدائي حتى يكرهوا لقائي، فإنِّي جعلتُها سِجْناً لأَوْليائي وجنَّة لأَغْدائي» (٣).

<sup>(</sup>١) في «المعجم الكبير» للطبراني: «عن» وهو خطأ.

<sup>(</sup>۲) في «المعجم»: «تكدري».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن المرزبان في «الفوائد» (٢/١ ـ أفاده الألباني) عن الطبراني وهذا في
 «المعجم الكبير» (ج١٩ /رقم ١١) بإسناده هنا.

وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٩٨٠٠) ـ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١/٤٠٩/١٧، ٢ ـ أفاده الألباني) ـ من طريق عبدالله بن الفضل به.

حديث قتادة بن النعمان هذا تفرَّد به عنه أولادُهُ ما كتبناه إلاَّ بهذا الإسناد.



<sup>=</sup> قال البيهقي: «لم نكتبه إلا بهذا الإسناد، وفيهم مجاهيل».

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٨٩/١٠): «رواه الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم».

وقال العلاّمة الألباني ـ رحمه الله ـ في «الضعيفة» (٢١٩/٢): «وفي متن الحديث عندى نكارة ظاهرة، والله أعلم».

ويغني عنه ما أخرجه مسلم (٢٩٥٦) من طريق العلاء بن عبدالرحمٰن عن أبيه عن أبي عن أبي هريرة مرفوعاً: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر».



في ترك النياحة عند نزول المصيبة والبلاء، والصبر على كَلَبِ (۱) الجوع عند ظهور الغلاء، ثم الشكر على ما يأتي الله تعالى في ثاني الله تعالى من طيب الطعام وعذب الماء لما حدثناه أبو محمد عبدالله بن أحمد بن جُوْلة الأبهريُّ الأديبُ فيما قُرِىء عليه وأنا أسمع سنة ثلاث وأربعمائة أخبرنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن حكيم المدينيُّ أخبرنا أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسيُّ حدثنا سعيد بن سليمان [حدثنا سليمان] (۲) بن داود اليماميُّ أخبرنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قالَ: قالَ رسولُ اللهِ \_ ﷺ -:

«إِنَّ هَذِهِ النَّوَائِحَ يُجْعَلْنَ يَوْمَ القيامةِ صَفَّينِ في جَهَنَّمَ صَفَّاً (٣) عن يمينهن وَصَفَّاً (٤) عن شمالهن يَنْبَحْنَ على أَهْلِ جَهَنَّمَ كما تَنْبَحُ الكلابُ (٥).

277

<sup>(</sup>۱) «كَلَب»: «الداء» «النهاية» (١٩٥/٤).

<sup>(</sup>٢) زاغ بصر ناسخ (أ) فأسقط ما بين المعكوفين.

<sup>(</sup>٣)(٤) في «الأوسط»: «وَصَفُّ».

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (ج٦ /رقم ٥٢٢٥) من طريق سعيد بن سليمان عن سليمان بن داود اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً به.

وقال عقبه:

غريبٌ من حديث أبي نصر يحيي بن أبي كثير عن أبي سلمة تفرَّد به عنه سليمان بن داود.

وحدثنا أبو طاهر الزِّياديُّ بنيسابور أخبرنا أبو بكر القطَّان أخبرنا إبراهيم بن الحارث البغداديُّ أخبرنا [يحيى بن أبي بكير حدثنا شيبان بن عبدالرحمٰن (ح) وحدثنا أبو محمدِ ابن جُوْلَة بأصبهان -واللفظ له \_ أخبرنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم المدينيُّ أخبرنا أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسيُّ حدثنا عبيدالله بن موسى العَبْسيُّ حدثنا شيبان عن عبدالملك بن عمير عن أبى سلمة عن أبي هريرة قال: خرج رسولُ الله \_ ﷺ \_ في ساعةٍ لا يخرج فيها ولا يَلْقَاهُ فيها أحدٌ فأتاه أبو بكر فقال: ما أخرجك يا أبا بكر؟ قال: خرجتُ للقاء رسولِ الله \_ ﷺ - والنظرِ في وجهه والتسليم عليه فلم يَلْبَثْ أَن جاء عمرُ فقال: ما أخرجك يا عمر؟ قال: الجوعُ. قال: وأنا وجدتُ بعضَ الذي تجدُ انطلق إلى بيت أبي الهيثم بن التيِّهان الأنصاريِّ وقد كان رجلاً كثيرَ النَّخلِ والشَّاءِ ولم يكن له خادمٌ فَأْتَوْه فلم يجدوه ووجدوا امرأتَهُ فقالوا: أين صاحبُكِ؟ قَالَتْ: انطلق غدوةً يستعذبُ لنا الماءَ من قناة بني فلان، فلم يَلْبَثْ أن جاء بِقِرْبةٍ

<sup>«</sup>لم يَرُوه لهذين الحديثين عن يحيى بن أبي كثير إلا سليمان بن داود اليمامي». وأشار المنذريُّ في «الترغيب والترهيب» (٢٥١/٤) إلى ضعفه حيث صدره بصيغة التمريض "رُوى" وقد عُلِمَ اصطلاحه في ذلك كما في مقدمته.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٤/٣): .

<sup>«</sup>رواه الطبراني في الأوسط وفيه سليمان بن داود اليمامي وهو ضعيف». قلت: إسنادُهُ واهِ.

سليمان بن داود اليمامي قال البخاري في «التاريخ الكبير» (١١/٤): «منكر الحديث، ومراده لا تَحِلُ رواية حديثه. انظرَ «ميزان الاعتدال» (٢٠٢/٢) وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (١١١/٤): «ضعيف الحديث، منكر الحديث ما أعلم له حديثاً صحيحاً» وقال ابن معين: ليس بثقة.

يزعبها(۱) فوضعها ثم أتى رسولُ الله \_ ﷺ - فجعل يَلْزمه (۲) ويفديه بأبيه وأمه فانطلق بهم إلى نخيلِ حديقةٍ فَبَسَط لهم بساطاً ثم انطلق إلى نخلهِ فجاء بِقِنْوِ (۱۳) فوضعه، فقال له رسولُ اللّهِ - ﷺ -: «أفهلا [تنقيت](٤) لنا من رُطَبِهِ قال: أردتُ أن تخيَّروا من رُطَبِهِ وبُسْرِهِ فأكلوا وشربوا من ذلك الماء، فقال رسولُ اللّهِ - ﷺ -: «هذا والذي نفسي بيده هذا (٥) النعيم الذي أنتم مسؤولون عنه يوم القيامة هذا الظلُ نفسي بيده هذا ألا الماء البارد عليه الماء البارد» ثم انطلق ليصنع لهم طعاماً فقال رسولُ اللّهِ - ﷺ -: «لا تذبع لنا ذات دَرً» فذبح لهم عَناقاً (١) ثم أتاهم بها فأكلوا فقال له رسولُ اللّهِ - ﷺ -: «هل لك خادم؟» فقال: لا، قال: «فإذا أتانا شيءٌ فَأْتِنَا» فجاء رسولَ الله - ﷺ - رأسانِ ليس لهما ثالث فأتاه فقال: «اختَرْ [منهما]» فقال: يا رسول الله خِرْ لينهُ يصلّي واستَوْسِ به معروفاً» وأتى به امرأتَهُ فحدَّثها] (١) حديث رسول اللهِ - ﷺ - فقالت ببالغِ ما قال رسولُ اللهِ - ﷺ - فيه حتى تُغيّقهُ، قال: «فهو عَتِيقٌ» ثم قَالَ رسولُ اللهِ - ﷺ -:

# «إِنَّ اللَّهَ تعالى لم يَبْعَثْ نَبِيّاً ولا خَليلاً ١٠٠ إلا وله بطانتانِ

<sup>(</sup>۱) "يزعبها": "أي يتدافع بها ويحملها لثقلها". "النهاية" (٣٠٢/٢).

<sup>(</sup>۲) في «جامع الترمذي»: «يلتزمه».

<sup>(</sup>٣) «قَنو»: «العِذْق بما فيه من الرطب». «النهاية» (١١٦/٤).

<sup>(</sup>٤) غير واضح في (أ) والمثبت من مصادر التخريج.

 <sup>(</sup>٥) في مصادر التخريج: «مِنْ».

<sup>(</sup>٦) في «جامع الترمذي» و «مستدرك الحاكم»: «عناقاً أو جدياً».

<sup>(</sup>٧) غير واضح في (أ) والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٨) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٩) في (أ): «فقال» وهو خطأ والمثبت من (ب) ومصادر التخريج.

<sup>(</sup>١٠) في مصادر التخريج: «خليفة».

بطانة (١) تَأْمُرُ بالمعروفِ وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تَأْلُؤهُ خَبَالاً فمن وُقِيَ بطانة السُّؤءِ فقد وُقِيً (٢).

غريبٌ عزيزٌ من حديث عبدالملك بن عمير عن أبي سلمة تفرَّد به عنه شيبان النحويُّ، أخرج مسلمٌ في كتابه بعضَ هذا المتن من طريق آخر.

## \* \* \*

في (ب): «فبطانة».

وأخرجه الترمذي (٢٣٦٩) ـ ومن طريقه البغوي في «معالم التنزيل» (١٩/٨ - ٥١٩/٥) ـ والحاكم (١٣١/٤) من طريق شيبان بن عبدالرحمٰن به.

وفى ألفاظه اختلاف.

قال أبو عيسى الترمذي:

هذا حديث حسن غريب)<sup>(۱)</sup>.

وقال الحاكم:

«هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه».

وأخرج البخاري (٢٠١/١٣ ـ فتح) من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: «ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه فالمعصوم من عصم الله تعالى».

قلت: وقد وقع في إسناده اختلاف. انظر:

افتح الباري، (٢٠٤/١٣)، اسلسلة الأحاديث الصحيحة، (١٦٤١).

وأخرج مسلم (٢٠٣٨) بعض هذا المتن من طريق يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (٨٤/٢٤) و «تهذيب الآثار» (٧٠٥/٢ - مسند عمر) من طريق يحيى بن أبي بكير ببعضه.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «حسن صحيح غريب» والمثبت من اتحفة الأشراف؛ (٦٧/١٠).



في الاستبشار بالبلاء، دون إظهار الجزع على الشدة والبأساء، توقعاً لما أعد الله تعالى من عظيم الجزاء، واقتداء بالسلف الصالح حيث قالوا: إن أحدنا بالبلاء أفرح من أحدكم بالعطاء. وهو ما حدثناه أبو الفرج عثمان بن أحمد بن إسحاق البُرجيُّ أخبرنا محمد بن عمر بن حفص أخبرنا أحمد بن الخليل القُوْمَسِيُّ أخبرنا يحيى بن يحيى أخبرنا عن أبي قيس الجَرْميِّ عن محمد بن سيرين قال: قال أبو الدرداء ليلة أمرضُهَا إلى الصباح أحبُّ إليَّ من حمر النعم قال أبو الدرداء المعت رسولَ اللهِ \_ ﷺ \_ يقول:

«ما مِنْ مُسْلِم يَمْرَضُ مَرَضاً قليلاً ولا كثيراً فيقومُ من ذلك المرض إلا قام عُطْلاً من الذُّنُوبِ»(١).

<sup>(</sup>١) لم أقف على من أخرجه الساعة غير المصنّف.

وبكر بن قيس أبو قيس الجرمي قال أبو الفتح الأزدي ـ كما في «ميزان الاعتدال» (28.4) . - «منكر الحديث».

وفيه انقطاع بين محمد بن سيرين وأبي الدرداء.

قال أبو حاتم ـ كما في «المراسيل» (ص ١٨٧) لابنه ـ:

<sup>«</sup>قد أدركه ولا أظنه سمع منه، ذاك بالشام؛ وهذا البصرة».

قلت: والإدراك لا يقتضي اللقاء والسماع وما زال الأئمة يستدلون على عدم سماع الرواة بعضهم من بعض على تباعد أقطارهم وعلى هذا شواهد من صنيعهم.

حديث ابن سيرين عن أبي الدرداء غريبٌ من حديث عَبْثر بن القاسم عن أبي قيس الجَرْميِّ واسمه بكر بن قيس.

وحدثنا البرجيُّ أخبرنا محمد بن عمر أخبرنا أحمد بن الخليل أخبرنا هارون بن معروف أبو علي قال: حدثنا ضمرة بن ربيعة عن بشير بن طلحة عن خالد بن دُرَيْك قال:

«لما ابتلي أيوبُ النبيُ \_ ﷺ \_ قال لنفسه: قد نعمت سبعين سنة فاصبري على البلاء سبعين سنة».

وفي خبر حدثناه معمر بن أحمد أخبرنا الطبرانيُّ حدثنا أبو يزيد القراطيسيُّ حدثنا أسد بن موسى أخبرنا بكر بن خنيس عن ضرار بن عمرو عن يزيد الرَّقاشيِّ عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النَّبِيِّ \_ عَلَيْ \_ قال:

«تُنْصَبُ الموازينُ يوم القيامة فَيُؤْتَى بأهلِ الصلاةِ وأهلِ الصيامِ وأهلِ الصيامِ وأهلِ الصدقةِ وأهلِ البلاءِ فلا وأهلِ الصدقةِ وأهلِ البلاءِ فلا يُنْصَبُ لهم ميزانٌ ولا يُنْشَرُ لهم ديوانٌ، وَيُصَبُّ الأَجرُ عليهم صَبًا بغير حِسَاب»(١).

حدیث یزید هذا عن أنس تفرّد به بکر بن خنیس عن ضرار بن عمرو ما کتبناه إلا من حدیث أسد بن موسى.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أسد بن موسى في «الزهد» (رقم: ۷۰) بإسناده هنا. وإسناده واو بمرَّة مسلسل بالضعفاء.

بكر بن خنيس ضعيف يحدِّث بأحاديث مناكير وهو صالح في نفسه وانظر ما علَّقْتُهُ على «الأجوبة العلية على الأسئلة الدمياطية» (ص ٧٨ - ٧٩) للسخاوي.

وشيخه ضرار بن عمرو قال ابن معين: «لا شيء»، وقال الدولابي: «فيه نظر» (ميزان الاعتدال: ٣٢٨/٢).

ويزيد بن أبان الرقاشي ضعيف لا يحتج به.

هذه حالةُ العبد الموقَّق من الزَّهَادة، والورعِ من العبادة (١)، الذي مَقَتَ نفسهُ فاستوى عنده النعمةُ والبلاءُ والشدَّةُ والرخاءُ، فأما مَن طلبَ النعمة وأحبَّ لذيذَ العَيْشِ والدَعَةِ فليس من رجال الصبر على ما ينوبه من مكروه الأمر.

هذا وثواب المَاقِت لنفسه، الذي فاق بورعه أبناء جنسه ما حدثناه البرجيُّ أبو الفرج أخبرنا محمد بن عمر أخبرنا أحمد بن الخليل حدثنا إبراهيم بن إسحاق الزرَّادُ حدثنا إبراهيم بن العباس ـ وكان فاضلاًّ - حدثني الصباح بن أيوب الهجريُّ أخبرني أبو صالح الهجريُّ قال: تفكُّرتُ ذاتَ ليلةٍ في أشياءَ من أمر ربِّي \_ عز وجل \_ مَقَتُّ نفسي فدمعتْ عيناي وسهرتُ ساعةً من الليل فتوضَّأْتُ وصَلَّيْتُ ثم أَغْفَيْتُ موضعي فإذا أنا بجارية حسناءَ عليها ثيابٌ خضرٌ ومعها شيءٌ يُشْبهُ الفَرْضَ أبيضَ فقالتْ: ذُقْ هذا فَذُقْتُهُ فإذا هو شَهْدٌ فَجعلَتْ تُلْقِمُني فقلتُ: ما ذُقْتُ مثلَ هذا، فقالت: هذا لِمَقْتِكَ نَفْسَكَ فإذا زدتَّ زادوكَ فقلتُ لها: فسِّرى ما قُلْتِ، قَالَتْ: مَقْتُكَ لنفسكَ عبادةٌ، وفِكْرَتُكَ حَسَنَةٌ، وَدَمْعَتُكَ ثَمَرَةٌ، وصلاتُكَ جُنَّةٌ، ثم قَالَتْ: اعمل لكريم (٢) لا يضيقُ بالكثيرِ وَقُلْ يا مُتَّسِع اتَّسِعْ علينا بفضلكَ وأَهَّلْنَا لأمر لسنَّا أهله فإن لم تستحق المغفرة فأنت أهلُ التقوى و[أهلُ] (٣) المغفرة وَجُدْ علينا بفضلك فإن ما عندنا يَنْفَدُ وما عندك يبقى ونحن إلى فناء وأنت الحيُّ القيومُ، ثم قَالَتْ: اضطجع فاضطجعتُ فَنِمْتُ فانتهيتُ فإذا في يدي خرقةُ حرير لازوردَ فيها مكتوبٌ:

تَيَقَظُ مِن مَنَامِكَ يا غَبِي فَخَيْرُ رجالِ دُنْيَاك التَّقِيُ

<sup>(</sup>۱) في (ب): «العباد» وهو خطأ.

<sup>(</sup>۲) في (ب): «الكريم».

<sup>(</sup>٣) من (ب).



في القناعة بما رزقه الله وأعطاه، والإغضاء عن جُرْمِ صاحبه وإن سبَّه وآذاه.

حدثنا أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن جعفر الجُرْجانيُّ بأصبهان أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصمُّ أخبرنا محمد بن عبدالله بن عبدالحكم المصريُّ بها حدثنا أنس بن عياض الليثيُّ عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ - عَلَيْ -:

«لأَنْ يَأْخُذَ أَحدُكُم حَبْلَهُ فيذهب فيأتي بحِزْمَةِ حَطَبٍ على ظَهْرِهِ فيكفُ بها وَجْهَهُ خيرٌ له من أَنْ يسألَ الناسَ أشياءَهُم أَعْطَوْهُ أُو مَنعُوْهُ أَهُ النّاسَ أشياءَهُم أَعْطَوْهُ أَو مَنعُوْهُ أَهُ النّاسَ أشياءَهُم أَعْطَوْهُ أَو

وحدثنا الجُرْجانيُّ قال: أخبرنا الأصمُّ حدثنا محمد بن عبدالله حدثنا أبو ضَمْرة أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنَّ النَّبيَّ - عَلَيُّ حتى إنَّه ليُخَيَّلُ إليه أنه قد صَنعَ الشيءَ وما صنَعَهُ وإنه دَعَا رَبَّه ثم قال: «أَشْعِرْتُ أَنَّ الله تعالى قد أفتاني فيما

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۹۳/۳ و $^{800}$  و $^{900}$  و $^{900}$  من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام به.

استفتيتهٔ فيه»، فقالت عائشةُ: وما ذلك يا رسولَ الله؟.

قال: «جاءني رجلانِ فجلسَ أحدُهُما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال أحدُهُما لصاحبِهِ: ما وَجَعُ الرجل؟ قال الآخر: مَطْبُوْبُ (۱)، قال: مَنْ طَبُهُ؟ قال: لبيد بن الأعصم، قال: فيما ذا؟ قال: في مُشْطِ ومُشَاطَةٍ وجُفٌ (۲) طَلْعَة ذَكَر، قال: فأين هو؟ قال: في ذي أَرْوَان بئر في بني زُرَيْقِ».

قالت عائشة: فأتاها رسولُ الله \_ عَلَيْهُ \_ ثم رجع إلى عائشة فقالَ: «واللَّهِ لكأنَّ ماءَها نُقَاعَهُ الجِنَّاء، ولكأنَّ نَخْلَهَا رؤوسُ الشياطين».

قَالَتْ: فَقَلْتُ لَه: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلاًّ أَخْرِجَتُهُ؟.

قال: «أما أنا فقد شَفَاني اللّهُ ـ عز وجل ـ وكَرِهْتُ أن أُثِير<sup>(٣)</sup> على الناسِ مِنْهُ شرّاً»<sup>(٤)</sup>.

صحيحٌ متفقٌ عليه من حديث هشام.

وحديث أبي ضَمْرة عنه انفرد به البخاريُّ فرواه عن إبراهيم بن المنذر عنه.

<sup>(</sup>۱) «مطبوب»: «المطبوب المسحور، يقال: «طبّ إذا سحر فكنوا بالطب عن السحر..» [«شرح صحيح مسلم» (۲۰۳/۱٤)، «فتح الباري» (۲۳۹/۱۰)].

<sup>(</sup>۲) في "صحيح مسلم" (۱۷۲۰/٤): "وجُبُّ". قال النووي في "شرح صحيح مسلم" (۲٥٤/١٤):

<sup>«</sup>وأما قوله: وَجُبِّ هكذا في أكثر نسخ بلادنا جب بالجيم وبالباء الموحدة وفي بعضها جف بالجيم والفاء وهما بمعنى، وهو وعاء طلع النخل وهو الغشاء الذي يكون عليه ويطلق على الذكر والأنثى، فلهذا قيده في الحديث بقوله: طلعة ذكر

يخون عليه ويطلق على الدكر والانثى، فلهذا فيده في الحديث بقوله: طلعه د وهو بإضافة طلعة إلى ذكر والله أعلم».

<sup>(</sup>٣) في (أ): «أنثر» والمثبت من (ب) ومصادر التخريج.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٩٦/١١ ـ فتح) عن شيخه إبراهيم بن المنذر عن أنس بن عياض به.

.....

وأخرجه أيضاً (۲۳۲/۱۰ ـ فتح) ومسلم (۲۱۸۹) من طريقين عن هشام بن عروة
 به.

وانظر ـ لزاماً ـ «شرح صحيح مسلم» (١٤/ ٢٥٠ ـ ٢٥١) للنووي، «فتح الباري» (٢٣٧/١٠) للحافظ ابن حجر.



في ذُمِّ الفخر والخُيلاء، وذمِّ الاستسقاء بالنجوم والأنواء، لأنها من عمل الجاهلية الجَهلاء<sup>(۱)</sup>. وهو ما حدثناه أبو بكر أحمد بن موسى ابن مَرْدويه الحافظُ إملاءً حدثنا أحمد بن سليمان<sup>(۲)</sup> بن الحسن<sup>(۳)</sup> النجَّادُ أخبرنا أحمد بن محمد بن عيسى البِرْتيُّ أخبرنا خلف بن موسى العمِّيُّ أخبرنا أبي عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن<sup>(۱)</sup> سلام عن جده مَمْطور عن أبي مالك الأشعريِّ رضي الله عنه أنَّ رسولَ اللهِ ـ ﷺ - قال:

«أَذْبَعٌ بَقِيْنَ في أُمَّتي من أَمْرِ الجاهلية ليسوا بتاركيهنَّ الفَخْرُ بالأَخسَابِ والطَّغْنُ في الأَنسَابِ والاسْتِسْقَاءُ بالنُّجُوم، والنُيَاحَةُ على المَيْتِ، وإنَّ النائحة إذا لم تَتُبْ قبل أن تموتَ تقومُ يومَ القيامةِ عليها سِرْبَالٌ من قَطِرَانَ، ودِرْعٌ من لَهيبِ النَّارِ»(٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: «تيسير العزيز الحميد» (ص٤٥١)، «فتح المجيد» (٢/٥٣٥).

<sup>(</sup>٢) في النسختين: «سلمان» وهو خطأ والتصويب من مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٣) في (أ): «الحسين» وهو خطأ والمثبت من (ب) ومصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٤) في (ب): «أبي» وهو خطأ والمثبت من (أ) ومصادر ترجمته.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٩٣٤) من طريق يحيى بن أبي كثير به.
 وعنده: «دِرْعٌ من جَرَب».

قال: وقال عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ: «تركنا النباحة حين تركنا اللاّت والعُزّى».

غريبٌ حسنٌ من حديث [موسى بن خلف](١) عن يحيى لم أكتبه عالياً من حديث خلف بن موسى عن أبيه إلا عن شيخِنَا هذا.

وحدثنا بهذا الحديث أيضاً الفضل بن عبيدالله أخبرنا عبدالله بن جعفر أخبرنا هارون بن سليمان أخبرنا عبدالملك بن عمرو أبو عامر حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام قَالَ: قالَ أبو مالكِ: إنَّ رسولَ اللَّهِ - عَلَيْ - قالَ:

«إِنَّ في أُمَّتي أَرْبِعاً من أَمْرِ الجاهليةِ ليسوا بتاركيهنَ الفَخْرُ بالأَخسَابِ، والطَّغنُ في الأَنْسَابِ، والاستِسْقاءُ بالنُّجُومِ، والنَّيَاحةُ على المِيَّتِ، وإِنَّ النائحةَ إذا لم تَتُبُ قبل أن تموتَ فإنها تقومُ يومَ القيامةِ وعليها سِرْبَالٌ من قَطِرَانِ ثم يُغَلُّ عليها دِرْغُ من لَهَبِ نارِ»(٢).

وحدثنا الفضل حدثنا عبدالله حدثنا هارون أخبرنا عبدالملك بن عمرو أبو عامر أخبرنا هشام بن سعد عن سعيد المَقْبُري عن أبي هريرة أنَّ النَّبِيَّ \_ ﷺ \_ قال:

«لَيَدَعَنَّ رجالٌ فَخْرَهم بأقوام إنَّما هم فَحَمٌ من فَحَمِ جهنَّم أو ليكوننَّ أَهُونَ على اللَّهِ تعالى من الجُعْلاَنِ اللاَّتي يَدْفَعْنَ بأَنْفِهنَّ (٣) النَّتَنَ».

وقال: «إِنَّ اللَّهَ تعالَى أَذَهبَ عَنْكم عُبِّيَّةَ الجاهلية وفَخْرَها بالآباء

<sup>(</sup>۱) في (ب): «خلف بن موسى بن خلف» وهو خطأ.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه (ص ۲۳۷).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «بأنفها».

مؤمنٌ تقيِّ وفاجرٌ شقيٍّ، الناسُ بنو آدم، وآدمُ من تراب»(١).

غريبٌ من حديث هشام بن سعد عن المقبريِّ، تفرَّد به أبو عامر العقديُّ عنه.

### \* \* \*

(۱) أخرجه أحمد (۲۳/۲ ـ ۵۲٤) عن أبي عامر العقدي عبدالملك بن عمرو به. وأخرجه الترمذيُّ (۳۹۵۵) من طريق عبدالملك بن عمرو به.

قال أبو عيسى:

«هذا حديث حسن (۱).

وسعيد المقبري قد سمع من أبي هريرة، ويروى عن أبيه أشياء كثيرة عن أبي هريرة [وقد روى سفيان الثوريُّ وغيرُ واحد هذا الحديث عن هشام بن سعد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي \_ ﷺ ـ نحو حديث أبي عامر عن هشام بن سعد](۱).

وتابع هشاماً أسامة بن زيد وأبو معشر نجيح السندي كما ذكر الدارقطنيُّ في «العلل» (١٥٨/٨).

ولم أقف على إسناديهما، وأسامة صدوق فيه لين يسير، وأبو معشر ضعيف. ولم ينفرد أبو عامر العقديُّ فقد توبع.

أخرجه أحمد (٣٦١/٣) عن محمد بن عبدالله الزبيري به.

ومتابعٌ آخر .

أخرجه البزارُ (۲/۱۷۸)<sup>(۳)</sup> والبيهقيُّ (۲۳۲/۱۰) من طريق حسين بن حفص به. وتابعهم سفيان الثوري وحماد بن خالد وعبدالله بن نافع واختلف على الثوري. انظر «العلل» (۹/۸ه).

<sup>(</sup>۱) في «جامع الترمذي»: «حسن غريب» والمثبت من «تحفة الأشراف» (۱/۹۰)، «تحفة الأحوذي» (۳۸۲/٤ ـ ط. الهند).

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين سقط من مطبوعة «الجامع» وهي طبعة رديئة والمثبت من «تحفة الأحوذي» (٣٨٧/٤).

 <sup>(</sup>٣) أفاده الدكتور الشيخ محفوظ الرحمٰن السلفي ـ رحمه الله ـ في تعليقه على «العلل»
 (١٥٨/٨).

•••••

وقد خولفوا جميعاً خالفهم المعافى بن عمران وعبدالله بن وهب وموسى بن أبي علمة الفروي فرووه عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة به.

أخرجه أبو داود (٥١١٦) والخطيب في «تاريخ بغداد» (١٨٧/٦ ـ ١٨٨) عن المعافى بن عمران، وأبو داود (٥١١٦) عن عبدالله بن وهب. والترمذي (٣٩٥٦) عن موسى بن أبى علقمة ثلاثتهم عن هشام بن سعد به.

قال أبو عيسى:

«هذا أصح عندنا من الحديث الأول..».

قلت: هشام بن سعد حديثه في مرتبة الحسن ولعل الوجهين محفوظان فمرة يرويه عن سعيد عن أبي هريرة ومرة يرويه سعيد عن أبيه عن أبي هريرة فتلقاه هشام من هذين الوجهين.



في ندم العبد على ما فرط منه وبكائه، والتفكُّر في آيات الله تعالى [وآلائه لما حدَّثناه أبو الحسن على بن محمد بن أحمد ابن مِيْلَة الفقيه إملاءً حدثنا عبدالله بن يحيى الزاهد أخبرنا أبو عيسى موسى بن على بن موسى الخُتليُّ أخبرنا داود بن رشيد أخبرنا حكَّام بن سَلْم عن أبى جَنَابِ الكَلْبِيِّ عن عطاء قال: دخلتُ أنا وابن عمر وابن عمير على عائشة رضى الله عنها فقَالَتْ: يا عبيد بن عمير ما لَكَ لا تُرَى، قال: يا أمَّ المؤمنين ما سمعتِ ما قال الأوَّلُ: زُرْ غِبًّا تَرْدَدْ حُبًّا، فقال ابن عمر: دَعَانا من باطلكما هذا حدثينا بأعجب شيء رأيتِهِ من رسول اللهِ \_ ﷺ \_ قالت: فبكَتْ ثم بَكَتْ ثم بَكَتْ، قالت: أتاني في ليلتي التي هي ليلتي فَأَلْزَقَ جِلْدَهُ بجلدي ثم قال: يا هذه ائذني لي أن أتعبَّد لربِّي عز وجل، فقُلْتُ: إنِّي أحب هَوَاكَ وأَهْوَى قُرْبَكَ، فقام إلى قِرْبَةٍ في البيت فتوضَّأ وما أكثر صبَّ الماء، ثم قام بفتح القراءة فبكي حتى جَرَتْ دموعُهُ على خدِّه ثم جلسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وأَثْني عليه فبكي حتى بَلَغَتْ دموعُهُ الأرضَ ـ أو: أصابتِ الأرضَ ـ، فجاء بلالُ وهو يبكي فقال: بأبي أنت وأمي يا رسولَ اللّهِ ما يبكيك وقد غفر اللّهُ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخَّر، قال: أفلا أكون عبداً شكوراً وما يمنعني وقد أَنْزِلَ عليَّ البارحة ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ

وَالنَّهَارِ ﴾ حتى انتهى إلى قوله سبحانه: ﴿ سُبْحَننَكَ فَقِنَا عَدَابَ النَّارِ ﴾ [آل عمران: ١٩٠ ـ ١٩١]، فويلٌ لمن قرأها ثم لم يتفكّر بها»(١).

تفرَّد به حكَّام بن سَلْم عن أبي جَنَاب الكَلْبيِّ واسمه يحيى بن أبي حَيَّة.



<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد بن حميد وابن مردويه والثعلبي في «تفاسيرهم» و «ابن الجوزي» في «الوفاء» ـ كما في «تفسير ابن كثير» (۱۸۹/۲) و «تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف» (۲۹۱/۲) للزيلعي ـ من طريق أبي جناب به.

وأخرجه الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (٦٦٦) من طريق ابن مردويه به. وإسنادُهُ ضعفٌ.

رَّهِ مَنَابِ الْكُلْبِيُّ يحيى بن أبي حَيَّة ـ واسم أبي حية حَيِّ ـ ضعيف وكان يُدَلِّس.

وقد توبع. فأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٦٢٠ ـ الإحسان) من طريق عبدالملك بن أبي

فاخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٦٢٠ ـ الإحسان) من طريق عبدالملك بن ابي سليمان عن عطاء بن أبي رباح نحوه. وإسنادُهُ صحيحٌ.



في فضل الصلاة والدعاء والاستغفار، والصيام الذي هو جُنّةُ للعبد من النار، وبيان أنَّ من غدا أو راحَ إلى المسجد أعدَّ الله له مَنْزِلاً في دار الأبرار، وأنَّ من طلب الدنيا فتيسَّرت، وطلب الآخرة فتعسَّرت فذلك من علامة هذا الخَسَارِ والإِدْبَارِ لما حدثناه أبو نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق إملاءً قال: حدثنا أحمد بن عبيدالله بن محمود أخبرنا عبدالله بن محمد بن محمد بن الحسن التَّميميُّ حدثنا محمد بن بكر محمد بن البراهيم بن يزيد المكيُّ قال: سمعتُ نافعاً يحدُّثُ عن ابن عمر قال: سُئِلَ رسولُ اللّهِ \_ عَلِيُّ \_ أيُّ الأعمالِ أفضلُ عند الله؟.

قال: «قِرَاءةُ القرآنِ في الصَّلاة، ثم قِراءةُ القرآنِ في غير الصَّلاةِ (٢) فإنَّ الصلاةَ أفضلُ الأعمالِ عند الله وأحبُها إليه، ثم الدُّعاءُ والاستغفارُ فإنَّ الدعاءَ هو العبادةُ، وإنَّ اللهَ يحبُّ المُلِحَّ في الدُّعاء، ثم الصدقةُ فإنَّ الدعاءُ غَضَبَ الرَبِّ، ثم الصيامُ فإنَّ اللهَ يقول: الصَوْمُ لي وأنا أجزى به، والصيامُ جُنَّةٌ للعَبْدِ من النار» (٣).

<sup>(</sup>١) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «صلاة».

 <sup>(</sup>٣) لم أقف عليه بعد مزيد بحث وقد فتشتُ عنه عند أبي نعيم في «الحلية» و «أخبار أصبهان» فلم أجده فنظرة إلى ميسرة.

وحدثنا أبو نعيم أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يعقوب المفيد أخبرنا أحمد بن عبدالرحمٰن السَّقطيُّ أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن مطرِّف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ \_ ﷺ -:

هُنْ غَدَا إلى المَسْجِدِ وَرَاحَ أَعدً اللّهُ لَهُ نُزُلاً في الجَنّةِ كُلّما غَدَا أَوْ رَاحَ $^{(1)}$ .

صحيحٌ متفق عليه حدَّث به عن يزيدَ الأثمةُ أحمدُ بن حنبل وعليُّ بن المديني وأبو خيثمة.

وأخرجه البخاريُّ عن علي بن المديني عن يزيد.

وحدثنا أبو نعيم إملاءً أخبرنا أبي أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي يحيى أخبرنا عبدالله بن عبدالوهاب أخبرنا عبدالله بن عثمان أخبرنا عبدالله بن المبارك أخبرنا ابن لهيعة أخبرنا سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أنَّ رجلاً قال: يا رسولَ الله! كيف لي أنْ أعلم كيف أنا؟

[قال:](٣) فقال: «إذا رَأَيْتَ كُلَّما طَلَبْتَ شيئاً من أمر الآخرةِ وابتغيته تَيَسَّرَ لك، وإذا أَردتَ شيئاً من أمر الدُّنيا وابتغيته عَسُرَ عليك فاعلم أنَّك على حَالٍ حسنةٍ، وإذا رأيتَ كُلَّما طلبتَ شيئاً من أمر

<sup>=</sup> وهذا إسناد منكر جداً.

إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي ساقط الخديث ليس بشيء وقد تفرد بهذا المتن عن نافع ولبعض فقراته شواهد صحيحة.

<sup>(</sup>١) في (ب): «غدا وراح».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٢٢٩/٣) بإسناده هنا. وأخرجه البخاري (١٧٣/٢ ـ فتح) عن علي ابن المديني ومسلم (٦٦٩) عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي خيثمة زهير بن حرب ثلاثتهم عن يزيد بن هارون به.

<sup>(</sup>٣) من (ب).

الآخرة وابتغيته عَسُرَ عليك، وإذا أردتَ شيئاً من أمر الدنيا تَيَسَّر لك فاعلم أنَّك عند الله تعالى على حَالِ $^{(1)}$  قبيحةِ $^{(1)}$ .

قال أبو نعيم: «غريبٌ من حديث ابن لهيعة لم نكتبه إلا من حديث عبدالله بن المبارك».



<sup>(</sup>١) في (أ): «حالة» والمثبت من (ب) و «زهد ابن المبارك».

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (رقم: ۸۸) ـ ومن طريقه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (رقم: ۸۳) ـ عن ابن لهيعة عن شعيب بن أبي سعيد أن رجلاً فذكره. وشعيب هذا قال أبو حاتم: «روى عن أبي ذر مرسل، وعن أبي هريرة مرسل..» (جرح: ۴٤٧/٤).

وعبدالله بن لهيعة ضعيف ورواية ابن المبارك وابن المقرىء وابن وهب أعدل من غيرها على التحقيق.

ولم أقف عليه في مظانه عند أبي نعيم.



في أداء الأمانة، وترك المكر والخيانة لما حدَّثناه أبو بكر أحمد بن عبدالرحمٰن [بن أحمد](١) بن جعفر المعدَّل القاضي إملاءً حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محمد بن أبي غسان أخبرنا أبو خليفة الفضل بن الحُبَاب [الجُمَحِيُّ](٢) حدثنا عثمان بن الهيثم حدثني أبي عن عاصم عن زرُّ عن عبدالله قَالَ: قَالَ رسولُ الله - ﷺ -:

«مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، والمَكْرُ والخِدَاعُ في النَّارِ»(٣).

تفرّد به عثمان بن الهيثم عن أبيه عن عاصم عن زرِّ ما كتبناه إلاًّ بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>١) سقط من (أ) والمثبت من (ب) ومصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٢) من (أ) وسقط من (ب).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني (ج ١٠ /رقم ١٠٢٣٤) و «الصغير» (٧٢٥) والقطيعي في «جزء الألف دينار» (١٣٦) وابن حبان (٥٦٠ ـ الإحسان) والغطريفي في «جزئه» (رقم:
 ٢٥) عن أبي خليفة الفضل بن الحباب به.

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١٨٨/٤ ـ ١٨٩) والقضاعي (٢٥٣، ٢٥٤، ٣٥٤) وابن عساكر في «حديث أهل حردان» (رقم: ٨ ـ بتحقيقي) والشاموخي في «أحاديثه عن شيوخه» (رقم: ١ ـ بتحقيقي) من طريق الفضل به.

وإسنادُهُ حسنٌ .

وانظر تَعْليقي على «أحاديث الشاموخي عن شيوخه» (ص٢١ ـ ٢٢).



في التنبيه على أخلاق سوء تظهر في آخر الزمان ليحذرها العاقل الفَطِنُ من الفتيان، وبيان ما أعدَّ الله لمن باشرها من المهانة والخُذْلان.

حدثنا أبو منصور معمر بن أحمد بن محمد بن زياد الصُّوفيُّ أخبرنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانيُّ أخبرنا محمد بن علي الصائغ المكيُّ [قال:](١) حدثنا محمد بن معاوية النَّيسابوريُّ أخبرنا محمد بن سلمة الحرَّانيُّ عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس قَالَ: قَالَ رسولُ اللّهِ \_ عَيْلًا \_:

«سَيجيءُ في آخرِ الزمانِ أَقُوامٌ تكون وجوهُهُم وُجُوهَ الآدمينين، وقلوبُهُم قُلُوبَ الشَّياطين أمثال الذُّئاب الضَّواري، ليس في قلوبهم شيءٌ من الرَّحْمةِ، سفَّاكونَ للدِّماء، لا يَزعُونَ عن قَبيحٍ، إنْ تابعتَهُم واربوكَ، وإنْ تواريتَ عنهم اغتابوكَ، وإنْ حدَّثوكَ كذَّبوك، وإن التمنتَهُم خانوكَ، صبيُّهم عَارِمٌ، وشابُّهُم شاطرٌ، [وشيخُهُم](٢) لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، الاعتزازُ بهم ذُلِّ، وطلبُ ما في

<sup>(</sup>١) من (أ).

<sup>(</sup>٢) سقط من (أ) والمثبت من (ب) ومصادر التخريج.

أيديهم فقرّ، [و]<sup>(۱)</sup> الحليم فيهم غاوِ، والآمرُ بالمعروف فيهم مُتَهمٌ، والمؤمنُ فيهم مُسْتَضْعَف، والفاسقُ فيهم مُشَرَّف، والسنةُ فيهم بدعة، والبدعةُ فيهم سُنَّة، فعند ذلك يُسَلِّطُ اللّهُ عليهم شرارَهُم فيدعوا خيارهُم فلا يستجاب لهم»<sup>(۲)</sup>.

غريبٌ من حديث محمد بن معاوية عن محمد بن سلمة ما كتبناه إلا من هذا الوجه.

فطوبى لمن تمسّك بالكتاب والسنّة، واتَّبع آثار الصحابة ولم يَعْدُها إلى البدعة عند ظهور الفتنة كما حدثناه معمر بن أحمد أخبرنا الطبرانيُّ أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبدالله الكشِّيُّ أخبرنا محمد بن عَرْعَرة بن البِرِنْدِ السَّامِيُّ حدثنا فضال بن الزبير (٣) أبو مهند الغُدَانيُّ قال: سمعتُ أبا أمامة الباهليُّ يقول: خَطَبنا رسولُ الله \_ ﷺ \_ يوم النَّحْر على ناقتِهِ الجَدْعاء فقال:

«أَيُّهَا النَّاسُ كَأْنَّ الحقَّ فيها على غيرنا وَجَبَ، وكأنَّ الموتَ فيها على غيرنا كُتِبَ، وكأنَّ الذين نشيئعُ من الأموات سَفْرٌ عما قليل إلينا راجعون نبؤتهم أجداثُهم، ونأكل تراثهم، كأنا مخلَّدون بعدهم، قد

<sup>(</sup>١) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني (ج١١ /رقم ١١١٦٩) و«الأوسط» (ج٧ /رقم ١٢٥٥) و «الصغير» (٨٥٥) بإسناده هنا.

وقال:

<sup>«</sup>لم يروِ هذا الحديث عن خُصَيْف إلا محمد بن سلمة، تفرد به محمد بن معاوية، ولا يُروى عن رسول الله \_ ﷺ \_ إلا بهذا الإسناد».

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٨٧/٧):

<sup>«</sup>رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه محمد بن معاوية النيسابوري وهو متهك».

قلت: إسنادُهُ تالفٌ، محمد بن معاوية كذاب يضع الحديث، وخُصيف فيه مقال. (٣) في هامش (أ): «صوابه جبير أبو مهند».

نسينا كلَّ واعظةِ، وأمنا كلَّ جَائِحةِ فطُوبى لمن شَغَله عَيْبُهُ عن عيوبِ الناس، وطُوبى لمن أَنْفَقَ الفَضْلَ من مالِ اكتسبَهُ من غير معصية، وطُوبى لمن خَالَطَ أهلَ الفقه والحكمة، وطُوبى لمن جانبَ أهل الذَّلُ والمعصية، وطُوبى لمن وَسِعَتْهُ السُّنَّةُ ولم يَعْدُها إلى البدعة»(١).

تفرَّد به فضال بن جبير عن أبي أمامة الباهلي إلاَّ أن ابن عَرْعَرَةَ قال في اسم أبيه الزبير لا غير وتفرَّد هو به.



<sup>(</sup>۱) لم أقف عليه عند غير المصنّف وهو حديث باطل لا يصح فضال بن جبير قال ابن حبان في «المجروحين» (۲۰٤/۲): «يروي عن أبي أمامة ما ليس من حديثه، لا يحل الاحتجاج به بحال».

وقال ابن عدي في «الكامل» (٢١/٦): «ولفضال بن جبير عن أبي أمامة قدر عشرة أحاديث كلها غير محفوظة».

وقد روي من حديث الحسين بن علي وأنس بن مالك وجابر بن عبدالله وأبي هريرة ـ رضي الله عنهم ـ ولا يثبت منها شيء.

انظر: «الروض البسام» (٥/٥٥ ـ ٨٧).



في الحثّ على اكتساب مكارم الأخلاق والعادات الحسان من اجتناب المنكر، واصطناع العرف والإحسان، لأنها مدفعة لما ينوب من طَوَارق الحَدَثان، وسببٌ يتوصَّل به إلى النَّجاة والرضوان. [لما](۱) حدَّثناه أبو أحمد عبدالله بن عمر بن عبدالعزيز الكرَجيُّ سنة ست وأربعمائة أخبرنا أبو سعيد الحسين بن محمد بن الحسين الزَّعْفرانيُّ أخبرنا عبيدالله بن عبدالرحمٰن السُّكَريُّ أخبرنا زكريا حدثنا الأصمعيُّ أخبرنا عبدالله بن عسان أبو الجنيد العَنْبريُّ أخبرنا حبَّان بن عاصم وقد كان حرملة جده أبا أمه وحدثتهُ صفيةُ ودُحَيْبةُ ابنتا عُلَيْبة أن حرملة بن عبدالله أخبرهم أنه خرج حتى أتى النَّبيَّ عيني النَّا عنده حتى عرفه فقال حرملةُ: ارتحلتُ إلى رسول الله عنه الأزدادَ من العلم فجئتُ حتى قُمْتُ بين يديه، ثم قُلْتُ: يا رسولَ الله! ما تأمرني أن أعملَ به؟

فقال: «يا حرملةُ اثنتِ المعروف، والجننِب المنكرَ».

فذهبتُ حتى أتيتُ راحلتي ثم رجعتُ فقُمْتُ بين يديه في مقامي أو قريباً منه فقُلْتُ: يا رسولَ الله! ما تأمرني؟

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين زيادة يقتضيها السياق ليست في (أ) و (ب).

<sup>(</sup>٢) في (أ): «الحسن» والذي في مصادر ترجمته ك<sup>«</sup>أخبار أصبهان» (٢٨٣/١)، «سير أعلام النبلاء» (١٧/١٦)، «تذكرة الحفاظ» (٩٥٦/٣): «على».

قال لي: «يا حرملةُ اثنتِ المعروفَ واجْتَنِبِ المنكرَ وانظر الذي [تحبُ أن تسمعه أُذْنُكَ يقولُه القومُ من الخير إذا قُمْتَ من عندهم فَأْتِهِ، وانظر الذي تكره أن يقولُه القومُ لك إذا قُمْتَ من عندهم فاجْتَنِنهُ».

قال حرملةُ: فلما قُمْتُ من عنده نظرتُ فإذا هما أمران لم يتركا شيئاً إتيانُ المعروفِ واجتنابُ المنكرِ<sup>(٢)</sup>.

تفرَّد به الأصمعيُّ عن عبدالله بن حسان وهو ممن يُجْمَعُ حديثُهُ ورواياته عزيزةٌ مُسْتَحْسَنَةٌ.

«بَيْنَا(٣) ثلاثة نَفَرِ يمشون فأخذهم المطر فَأُووْا إلى غار في جبل فانحطّت عليهم من غارٍ صخرة من الجبل فأطبَقَت عليهم فقال بعضُهُم: انظروا أعمالاً عملتموها للهِ صالحة فادعوا الله تعالى بها فقال أحدُهُم: اللَّهُمَّ إنه كان لي أبوانِ شيخانِ كبيرانِ وامرأتي وصبية صغار فكنتُ أرعى عليهم فإذا رُختُ عليهم فَحَلَبْتُ بدأتُ بوالدي فسقيتهُمَا قبل بَنيٌ وإنه نَأى بي حتى أمسيتُ فوجدتُهُما قد ناما فَحَلَبْتُ كما كنتُ

<sup>(</sup>١) سقط من (ب) والمثبت من (أ).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٢٢٢) وابن سعد في «الطبقات» (٢٤٣/١) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٣٥٩/١) من طريق عبدالله بن حسان العنبري به. قال الحافظ في «الإصابة» (٢/٢):

<sup>«</sup>إسناده حسن».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «بينما».

أحلبُ فجئتُ حتى قُمْتُ عند رُؤُوسهما أكره أن أوقظهُمَا من نومهما وأكره أن أبدأ بالصبية قبلَهُمَا وهم يَتَضَاغَوْنَ عند قدمي فلم يَزَل ذلك وأبي ودأبهما حتى طلع الفجرُ فإن كنت تعلم أنِّي فعلتُ ذلك ابتغاءَ وجهك فأفرِج لنا منها نرى منها السماء ففرِّج لهم منها فُرْجَةً فرأوا منها السماء.

وقال الآخر: [اللَّهُمَّ](١) إنه كانت لي بنتُ عم أحببتُهَا كأشدُ ما يحبُّ الرجالُ النساءَ فطلبتُ إليها نَفْسَها فَأَبَتْ حتى آتيها بمائة دينار فسعيتُ حتى جمعتُ مائةَ دينار فجئتُها بها فلما قعدتُ بين رجليها قَالَتْ: يا عبدَالله! اتَّقِ اللَّهَ تعالى ولا تفتح الخاتمَ إلا بحقه فقُمتُ عنها فإن كنتَ تعلم أنِّي فعلتُ ذلك ابتغاءَ وجهك فافرج لنا فُرْجَةً ففَرَّج الله تعالى لهم فُرْجَةً.

وقال الآخر: اللَّهُمَّ إن كنت تعلم أنِّي استأجرتُ أجيراً فلما قضى عملَهُ قال: أعطني حقِّي، فأعرضتُ عنه فتركه ورَغِبَ عنه حتى اشتريتُ به بقراً وراعيها فرعيتُهَا له فجاءني يَجْني فقلتُ: خذها، فقال: اتَّقِ الله ولا تهزأ بي، فقلتُ: إنِّي لا أهزأ بك خذ تلك البقر وراعيها، فأخذها وذهب فإن كنت فعلتُ ذلك ابتغاءَ وجهك فافرج عنا ما بقي ففرَّج الله عنهم فخرجوا»(٢).

صحيحٌ متفقٌ عليه من حديث موسى بن عقبة عن نافع أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ [في](٣) كتابيهما.

فَطُوْبِي لَعِبِدٍ أَنْعُم [اللَّهُ](٤) عليه فَوقَّقه، وويلٌ لَعَبِد خَذَلَهُ فَأَوْبَقَهُ

<sup>(</sup>١) زيادة من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤/٧٧٤ و٥/٠٠) ومسلم (٢٧٤٣) من طريق موسى بن عقبة به.

<sup>(</sup>٣) تكرر في (أ) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) سقط من (أ).

كما حدَّنناه أبو أحمد الكَرجيُّ أخبرنا عبدالله بن جعفر أخبرنا هارون أخبرنا أبو عامر العقديُّ أخبرنا محمد بن أبي حميد الأنصاريُّ [قال:](١) أخبرنا موسى بن وردان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ - عَالَ:

«إِنَّ من الناسِ نَاساً مفاتيحُ للخَيْرِ ومغاليقُ للشَرِّ، ومن الناس نَاساً مَفاتيحُ للخَيْرِ، فطوبى لعبد جعل اللهُ مفاتيحَ الخَيْرِ على يدِهِ، وَوَيْلٌ لعبدِ جعل اللهُ مفاتيحَ الشَرِّ على يدِهِ، وَوَيْلٌ لعبدِ جعل اللهُ مفاتيحَ الشَرِّ على يدِهِ»(٣).

<sup>(</sup>١) من (ب)..

<sup>(</sup>٢) من (أ).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (٢٩٧) من طريق إسماعيل بن عياش عن محمد بن أبي حميد عن موسى بن وردان عن حفص بن عبيدالله بن أنس عن أنس به.

قال العلامة الألباني \_ رحمه الله \_ في تعليقه على «السنة» (ص١٢٨):

<sup>«..</sup> إسماعيل بن عياش (في الأصل: عباس وهو خطأ) ضعيف في روايته عن المدنيين وهذا منها، وزاد في السند موسى بن وردان خلافاً للثقات».

قلت: خالفه أبو داود الطيالسي ومحمد بن أبي عدي فروياه عن محمد بن أبي حميد عن حفص به.

أخرجه أبو داود الطيالسي (٢٠١٩ ـ منحة) ـ ومن طريقه ابن أبي عاصم في «السنة» (٢٩٩) ـ عن محمد بن أبي حميد عن حفص به.

وتوبع أبو داود عليه تابعه محمد بن أبي عدي.

أخرجه الحسين بن الحسن المروزي في «زوائد الزهد» (٩٦٨) وعنه ابن ماجة (٢٣٧) عن محمد بن أبي عدي به.

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١٠١/١):

<sup>«</sup>هذا إسناد ضعيف من أجل محمد بن أبي حميد فإنه متروك».

قلت: إسناده واه.

محمد بن أبي حميد منكر الحديث ليس بشيء وقد اضطرب كما تراه.

وله طريق آخر عن أنس.

أخرجه ابن شاهين في «جزء من حديثه عن شيوخه» (رقم: ٧) من طريق النضر بن إسماعيل عن حميد عن أنس به.

حسنٌ غريبٌ من حديث محمد بن أبي حميد عن موسى بن وردان.

ورواه أبو داود الطيالسيُّ عن محمد بن أبي حميد عن حفص بن عبيدالله بن أنس عن أنس \_ رضى الله عنه \_.



والنضر بن إسماعيل لعله الكوفي القاص وهو واو.

وقد روي من حديث سهل بن سعد ـ رضي الله عنه ـ ولا يثبت. أخرجه ابن ماجة (۲۳۸) والطبراني (ج٦ /رقم ٥٨١٧) و«مكارم الأخلاق» (رقم: ٥٨) وأبو يعلى (ج١١ /رقم ٢٧٠٧) والبخاري في «التاريخ الكبير» (٢٠٠/١) وابن أبي عاصم في «السنة» (٢٩٦، ٢٩٨) والروياني (١٠٤٩) والحسن بن

وابن أبي عاصم في «السنة» (٢٩٦، ٢٩٨) والروياني (١٠٤٩) والحسن بن علي في «الفوائد المنتقاة» (١/٢٨ - أفاده الألباني) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٣٢٩/٨) من طرق عن عبدالرحمٰن بن زيد بن أسلم عن أبي حازم عن سهل بن سعد به.

قال أبو نعيم:

<sup>«</sup>غريب من حديث سهل لم يروه عنه إلا أبو حازم تفرد به عنه عبدالرحمٰن فيما أعلم».

قلت: عبدالرحمٰن بن زيد بن أسلم ضعيف جداً لا يحتج به لذا قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٢٠٠/١) بعد أن أورد هذا الحديث في ترجمته:

<sup>«</sup>وعبدالرحمٰن لا يصح حديثه».

فالحديث بروايتيه في تحسينه نظرٌ لضعف طُرُقِهِ ووهاء شاهده والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) سقط من إسناده: «عبدالرحمٰن» فصار الحديث من رواية أبيه.



في ذكر حقّ الرجال على النساء من الأمانة والوفاء، وحقّهن من الشّفَقة والعطاء، وذلك ما حدَّثناه أبو القاسم الفضل بن عبيدالله بن أحمد بن الفضل بن شَهْريار أخبرنا عبدالله بن جعفر أخبرنا هارون بن سليمان أخبرنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى عن عمارة عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ رسولَ الله على الله عنهما أنَّ رسولَ الله على المسجد فسَمِع صوتاً عالياً فقال: «اذهب يا بلالُ فانظر ما هذا الصَّوْتُ» فرجع بلالٌ فقال: يا رسول الله! النّساء يَتَصدَّقْنَ بِحُلِيّهِنَّ.

قال(١): «مُزهُنَّ أَن يَقَرْنَ في بيوتهم فإنَّ أكثرهنَّ ساكنُ النارِ».

فقال بلالٌ: يا رسول الله! ولمَ؟.

قال: «إنَّهن (٢) يدعون بالوَيْلِ ويكفرون (٣) العشير، إياي وكُفْران المنعمين، لا تسأل امرأة زوجَهَا الطلاقَ في غير كُنْهِهِ فتجدُ ريحَ الجنَّةِ وإن ريحَهَا لتوجد من مسيرة أربعين خريفاً» (٤).

<sup>(</sup>١) في (ب): «فقال».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «لأنهن».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «يكفرن».

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه من حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ بهذا السياق تاماً، لكن=

[و] (١٠ حدثنا الفضل أخبرنا عبدالله حدثنا هارون أخبرنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: سُئِلَ النَّبيُّ ـ ﷺ ـ أيُّ النساءِ خَيْرٌ؟

فقال النَّبِيُّ \_ عَلِيْةٍ \_:

«التي تَسُرُّهُ إذا نَظَرَ، ولا تعصيه إذا أمرَ، ولا تخالِفَهُ فيما يَكُره في نَفْسِها ولا مالِهِ»(٢).

قال الحافظ في «فتح الباري» (٢٣٢/١):

«وكانت الموعظة بقوله: «إني رأيتكن أكثر أهل النار، لأنكن تكثرن اللعن، وتكفرن العشير».

قلت: ولهذا الشطر شواهد منها:

١ ـ أبو سعيد الخدري ـ رضى الله عنه ـ.

أخرجه البخاري (٤٨٣/١) ومسلم (٨٠) من ظريق زيد بن أسلم عن عياض بن عبدالله عن أبي سعيد به.

۲ ـ ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ.

أخرجه مسلم (٧٩) من طريق عبدالله بن دينار عن ابن عمر به.

٣ ـ أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ.

أخرجه مسلم (٨٠) من طريق المقبري عن أبي هريرة به.

وأما قوله: «لا تسأل المرأة..».

فأخرجه ابن ماجة (٢٠٥٤) من طريق أبي عاصم النبيل به.

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١٣٣/٢):

«هذا إسناد ضعيف».

قلت: جعفر وعمه فيهما جهالة.

(١) من (ب).

(٢) أخرجه الحاكم (١٦١/٢) من طريق أبي عاصم به.

وأخرجه أحمد (۲۰۱/۲ و ٤٣٢ و ٤٣٨) والنسائي في «عشرة النساء» من الكبرى ـ كما في «تحفة الأشراف» (٤٩٧/٩) ـ والحاكم (١٦١/٢) من طريق يحيى بن سعيد عن ابن عجلان به.

وتابع الليثُ يحيى بنَ سعيد.

= أخرجه النسائي في «النكاح» من الكبرى ـ كما في «تحفة الأشراف» (٩٧/٩) والحاكم (١٦١/٢) من طريق الليث بن سعد به. وإسنادُهُ صحيحٌ.

محمد بن عجلان ثقة (۱) وإنما نقموا عليه روايته عن سعيد المقبري عن أبي هريرة وقد أجاب عن ذلك أبو حاتم ابن حبان فقال في «الثقات» (۱۳۸۷ - ۱۳۸۷): «عنده صحيفة عن سعيد المقبري بعضها عن أبيه عن أبي هريرة وبعضها عن أبي هريرة نفسه. قال يحيى القطان: سمعت محمد بن عجلان يقول: كان سعيد المقبري يحدث عن أبيه عن أبي هريرة، وعن أبي هريرة فاختلط على فجعلتها كلها عن أبي هريرة، قال أبو حاتم: قد سمع سعيد المقبري عن أبي هريرة وسمع عن أبيه عن أبي هريرة فلما اختلط على ابن عجلان صحيفته ولم يميز بينهما اختلط فيها وجعلها كلها عن أبي هريرة، وليس هذا مما يهي الإنسان به لأن الصحيفة كلها في نفسها صحيحة؛ فما قال ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة فذاك مما حمل عنه قديماً قبل اختلاط صحيفته عليه، وما قال عن سعيد عن أبي هريرة فبعضها متصل صحيح وبعضها منقطع لأنه أسقط أباه منها فلا يجب الاحتجاج عند الاحتياط إلا بما يروي الثقات المتقنون عنه عن سعيد عن أبيه هريرة، وإنما كان يهيء أمره ويضعف لو قال في الكل:

سعيد عن أبي هريرة فإنه لو قال ذلك لكان كاذباً في البعض لأن الكل لم يسمعه سعيد عن أبي هريرة، فلو قال ذلك لكان الاحتجاج به ساقطاً على حسب ما ذكرناه».

قلت: وقد رواه عنه ثقات أثبات متقنون.

وقد توبع تابعه أبو معشر نجيح بن عبدالرحمٰن السندي.

أخرجه أبو داود الطيالسي (١٥٤٧ ـ منحة) عن أبي معشر به.

وأبو معشر ضعيف.

وله شاهد من حديث عبدالله بن سلام ـ رضى الله عنه ـ.

أخرجه الطبراني (قطعة من ج١٣ /رقم ٣٨٦) ومن طريقه الضياء في «المختارة» (١/١٨٠/٥٨) ـ كما في «السلسلة الصحيحة» (٤٥٤/٤) ـ من طريق زريك بن أبي زريك عن معاوية بن قرة عن عبدالله بن سلام مرفوعاً:

<sup>(</sup>۱) انظر تعليقي على «كتاب الأربعين» (ص ٩١) للإمام محمد بن أسلم الطوسي - رحمه الله -.

[و] (1) حدثنا الفضل أخبرنا عبدالله حدثنا هارون حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان عن عمه عمارة بن ثوبان عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس - رضي الله عنهما (٢) - أن رجالاً استأذنوا النّبيّ - عَلَيْ - في ضَرْبِ النساءِ فَأَذِنَ لهم فَسَمِعَ النّبِيُّ - عَلَيْ - صَوْتاً فقال: «ما هذا الصوت؟» فقيل: الرجال أَذِنْتَ لهم في ضَرْبِ النساءِ.

فقال: «خَيْرُكُم خَيْرُكُم لأَهْلِهِ وأَنَا خَيْرُكُم لأَهْلِي<sup>»(٣)</sup>.



 <sup>«</sup>خير النساء تسرك إذا أبصرت، وتطيعك إذا أمرت، وتحفظ غيبتك في نفسها
 ومالك»

قال الهيثميُّ في «مجمع الزوائد» (٢٧٣/٤):

<sup>«</sup>رواه الطبراني وفيه زريك بن أبي زريك ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات».

قلت: زريك وثقه يحيى بن معين وعلي بن الجنيد (١)، لكن سماع معاوية بن قرة من عبدالله محل تأمل ونظر.

<sup>(</sup>١) من (ب).

<sup>(</sup>۲) في (ب): «رضى الله عنه».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجة (١٩٧٧) والبزار (١٤٨٣ ـ كشف) والحاكم (١٧٣/٤) ـ وصححه ـ وابن حبان (٤١٨٦ ـ الإحسان) من طريق أبي عاصم به.

وإسناده ضعيف وقد تقدم الكلام عليه وهو عند البزار بنحو اللفظ الذي ساقه المصنف واقتصر الباقون على آخره.

ولجملة «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي» شواهد فانظر «السلسلة الصحيحة» (رقم: ٢٨٥).

<sup>(</sup>١) «الجرح والتعديل» (٤/٦٢٤).



في التحذير عن (١) المداهنة والنِّفاق، والزَّجْرِ عن المُدَاراة (٢) والشِّقاق، وأنَّ من كان في الدنيا ذا وجهين كان في النار ذا لسانين.

أخبرنا أبو عبدالله الحسين بن إبراهيم الجَمَّالُ أخبرنا عبدالله بن جعفر أخبرنا أحمد بن الفرات أخبرنا أبو داود الحَفَري<sup>(٣)</sup> وأبو نعيم قالا: أخبرنا شريك عن الرُّكيْن بن الربيع عن نعيم بن حنظلة عن عمار بن ياسر - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ - ﷺ -:

# «ذو الوَجْهَيْنِ في الدُّنْيَا ذو اللِّسَانَيْن (١٤) في النَّارِ (٥٠).

(١) كذا في النسختين ولعل الصواب: من.

(٢) في (ب): «المداجاة».

(٣) في (أ): «الجعفري» وهو خطأ والمثبت من (ب) ومصادر ترجمته.

(٤) في (ب): «لسانين».

(٥) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «تسمية ما انتهى إلينا من الرواة عن أبي نعيم الفضل بن دكين عالياً» (رقم: ٢) من طريق أبي نعيم عن شريك به. وأخرجه أبو داود (٨٧٣) والبخاري في «الأدب المفرد» (١٣١٠) وابن أبي شيبة (٨٥٨) والدارمي (٢٦٦٢) والطيالسي (٢١٧٥ ـ منحة) وغيرهما من طريق شريك به.

قال الإمام الحافظ علي بن المديني ـ رحمه الله ـ كما في «تهذيب الكمال» (٤٨٢/٢٩): «إسنادُهُ حسنٌ ولا نحفظه عن عمار عن النبي ـ ﷺ ـ إلا من هذا الوجه». ما كتبناه إلاَّ بهذا الإسناد، وأبو داود اسمه عمر بن سعد.



<sup>=</sup> وقد خرَّجْتُهُ مطوَّلًا في تَعْليقي على «ذم الوجهين واللسانين» (رقم: ٩) لابن عساكر.



في الوعيد لمن أصبح حزيناً على ما فاته من دنياه، أو أظهر عند المصيبة (١) جزعه وشكواه، وثواب من صبر على مصيبته وبلواه وهو ما حدَّثناه أبو بكر محمد بن عبدالرحمٰن بن جعفر الخُلْقَانيُّ - يعرف بالمصري المقرىء - أخبرنا عبدالله بن محمد بن جعفر أخبرنا إسحاق الفارسيُّ أخبرنا حفص بن عمر أخبرنا عثمان بن سماك الحمصيُّ أخبرنا وهب بن راشد عن مالك بن دينار عن خِلاس عن أبي الدرداء قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ - ﷺ -:

«مَن أَصْبَحَ حَزيناً على الدُّنْيَا كانَ سَاخِطاً على اللهِ عز وجل، ومَن أَصْبَحَ يشكو مصيبةً نَزَلَتْ به فإنَّما يشكو ربَّه عز وجل، ومَن قَعَدَ أو جَلَسَ إلى غنيً فَتَضَعْضَعَ له لدُّنيا يصيبها ذهب ثُلْثا دينه ودخل النارُ، ومن قَرأ القرآنَ واتخذ آياتِ اللهِ هزواً» (٢).

<sup>(</sup>١) في (ب): «بالمصيبة».

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه من حديث أبي الدرداء \_ رضي الله عنه \_ عند غير المصنّف. وإسنادُهُ ساقطٌ.

وهب بن راشد متروك لا يحتج به. قال ابن حبان في «المجروحين» (٧٥/٣): «شيخ يروي عن مالك بن دينار العجائب، لا يحل الرواية عنه ولا الاحتجاج به».

تفرَّد به وهب بن راشد عن مالك بن دينار عن خِلاس بن عمرو عن أبي الدرداء واسمه عويمر بن عامر.

وحدثنا محمد هذا أخبرنا علي بن إبراهيم بن حماد أخبرنا إسماعيل بن محمد المُزَنيُّ أخبرنا حسن بن حسين أخبرنا صالح بن أبي الأسود عن فضيل عن أبي داود الهمدانيِّ عن أبي عبدالله الجَدَليِّ عن على \_ رضى الله عنه \_ قَالَ: قَالَ رسولُ الله \_ عَلَيْمُ \_:

«يا عليُّ! كيف أنتَ إذا زَهدَ الناسُ في الآخرةِ ورَغِبُوا في الدُّنيا، وأُكلُوا التُّراثَ أَكْلاً لمّاً، وأحبُّوا المالَ حُبّاً جَمّاً، واتخذوا دينَ اللهِ دَغَلاً، ومَالَ الله دُولاً».

قال: قُلْتُ: اتركهم وما اختاروا، واختار اللّه ورسولَه والدارَ الآخرة، واصبرُ على مصيباتِ الدنيا وبَلُواها حتى ألحقَ بك إن شاء الله تعالى.

قال: «صَدَقْتَ اللَّهُمَّ افعلْ ذَلك بِهِ»(١).



وقد رُوي هذا المتن من حديث عبدالله بن مسعود وأنس ـ رضي الله عنهما ـ ولا يثبت منها شيء. انظر:

<sup>«</sup>اللآليء المصنوعة» (٣١٨/٢ ـ ٣١٩).

<sup>(1)</sup> لم أقف عليه عند غير المصنّف وقد عزاه إليه المتقي الهندي في «كنز العمال» (27/ - المنتخب منه) وهذا إسنادٌ تالفّ.

موسى بن أبي الأسود واه، وأبو داود الهمداني هو نفيع بن الحارث الكوفي الأعمى متروك ساقط الحديث.



في ترك الحسد لأنه آكلُ الحسنات، والاعتبار بمن يتقدَّمه من الأموات.

حدثناه أبو بكر محمد بن أحمد ابن عَبْدَوَیْه المؤدِّبُ قراءة علیه وأنا أسمعُ أخبرنا أبو جعفر أحمد بن إبراهیم بن یوسف الضریر یعرف بدابن أفْرجَه» أخبرنا عبدالله بن محمد بن النعمان أخبرنا القَعْنبيُّ أخبرنا سلیمان بن بلال عن إبراهیم بن [أبي] (۱) أَسِیْد (۲) عن جدِّه عن أبي هریرة قَالَ: قَالَ رسولُ الله عَنْ الله الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ 
«إِيَّاكُمْ والحَسَد فإنَّ الحَسَدَ يَأْكُل الحَسَنَاتِ كما تَأْكُلُ النَّارُ الخَطَبَ» (٣).

<sup>(</sup>۱) سقط من (أ) والمثبت من (ب) ومصادر ترجمته.

 <sup>(</sup>٢) حُكي في ضَبْطِ اسمه خلافٌ وقد أشار إليه المصنَّفُ ـ رحمه الله ـ لكن قال البخاريُّ في «التاريخ الكبير» (٢٧٣/١):

<sup>«</sup>ويقال: ابن أبي أسيد ولا يصح».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٤٩٠٣) عن شيخه القعنبي به.

وأخرجه ابن بشران في «الأمالي» (٧١٣ و٨٦٨) من طريق القعنبي به.

وأخرجه عبد بن حميد في «مسنده» (١٤٣٠ ـ المنتخب منه) والخرائطي في «مساوىء الأخلاق ومذمومها» (٧٦٧) والبيهقي في «الآداب» (١٣٥) من طريق سليمان بن بلال به.

•••••

= قلت: هذا إسناد حسن لولا جهالة جد إبراهيم فإني لم أعرفه.

وقد روي عن حديث أنس بن مالك وابن عمر \_ رضي الله عنهم \_ لا يثبت منها شيء.

١ ـ أنس بن مالك وله عنه طرق:

أ ـ أبو الزناد عبدالله بن ذكوان عنه به.

أخرجه ابن ماجة (٤٢١٠) وأبو يعلى (ج٦ /رقم ٣٦٥٦) وابن عدي (٧٤٧) وأبو الشيخ في «التوبيخ والتنبيه» (رقم: ٦٠) وابن أبي الصقر في «مشيخته» (رقم: ٢٩) وابن الرواس في «نسخة أبي مسهر» (رقم: ٤٦) [والمخلص في «الفوائد المنتقاة» (١/٢٤/١ - ٢) وابن أخي ميمي في «الفوائد المنتقاة» (٢/٨٢/١) وابن عساكر (٩/ ١/٩٠ و ١/٣٢٣/١)] والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (١/٣٨ - ٨٤) والقضاعي (١٠٤٩) والأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (١٣٤١ و ١٧٤٧) وابن الظاهري في «مشيخة الفخر ابن البخاري» (ق ١١٣١/ ب - ١/٣١٨) من طريق ابن أبي فديك عن عيسى بن أبي عيسى الحناط عن أبي الزناد عن أنس به.

وزاد بعضهم في آخره: «والصدقة تطفىء الخطيئة كما تطفىء الماء النار، والصلاة نور المؤمن، والصيام جنة من النار».

قلت: إسناده واه.

عيسى بن أبي عيسى الحناط أجمع الأئمة على ضعفه وترك حديثه<sup>(٢)</sup>.

**ب ـ ق**تادة عنه .

أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٢٢٧/٢) وابن شاذان الأزجي في «الفوائد المنتقاة» (٢/١٢٦/١ \_ أفاده الألباني) من طريق محمد بن الحسين بن حريقا البزار عن الحسن بن موسى الأشيب عن أبي هلال عن قتادة عن أنس به .

وإسناده منكر.

محمد بن الحسين ترجمه الخطيب ولم يحكِ فيه جرحاً ولا تعديلاً ولم يروِ عنه إلا عبدالله بن إسحاق المعدل ففيه جهالة.

وأبو هلال الراسبي واسمه محمد بن سليم فيه لين وقد تفرد به دون أصحاب قتادة.

ج ـ يزيد الرقاشي عنه.

778

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين من «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» (٣٧٤/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تهذيب الكمال» (١٥/٢٣)، «ميزان الاعتدال» (٣٢٠/٣).

حسنٌ من حديث القَعْنبيِّ عن سليمان بن بلال عن إبراهيم، وإبراهيم بن أبي أُسَيْد، ويقال: ابن أَسِيْد عن جده يروي عنه سليمان بن بلال وأنس بن عياض ـ رحمهم الله تعالى(١) ـ.

حدثنا ابن عَبْدُويه [قال:](٢) أخبرنا الطبرانيُّ أخبرنا الدَّبَريُّ أخبرنا عبدالله (٣) بن سعيد بن أبي هند عن محمد بن عمرو بن حَلْحَلَة الدِّيليِّ عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي قتادة الأنصاريِّ - رضي الله عنه - قال: مُرَّ على النَّبيِّ - ﷺ - بجنازةِ فقال: «مُسْتَرِيْحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ».

فقالوا: يا رسولَ الله! ما(٤) مُسْتَرِيْحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ؟

<sup>=</sup> أخرجه ابن عدي (٩٢/٧) وأبو الشيخ في «التوبيخ والتنبيه» (رقم: ٥٩) من طريق وافد بن سلامة عن يزيد عن أنس به.

وإسناده ضعيف جداً.

وافد ـ ويقال: واقد ـ بن سلامة ويزيد الرقاشي ضعيفان وقد توبع وافد.

فأخرجه ابن أبي شيبة (٩٣/٩) من طريق الأعمش عن يزيد به.

فزال الاعلال به وانحصرت العلة في يزيد الرقاشي.

۲ ـ عبدالله بن عمر ـ رضى الله عنهما ـ.

أخرجه القضاعي (١٠٤٨) من طريق عمر بن محمد بن حفصة الخطيب عن محمد بن معاذ بن المستهل عن القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر به.

قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (٢٢٢/٣):

<sup>«</sup>فهذا بهذا الإسناد باطل».

وقال العلامة الألباني \_ رحمه الله \_ في «الضعيفة» (٣٧٤/٤):

<sup>«</sup>محمد بن معاذ بن المستملي لم أعرفه، ويحتمل أن يكون هو محمد بن معاذ بن فهد الشعراني أبو بكر النهاوندي الحافظ فقد كان يقول إنه لي جماعة من القدامي منهم القعنبي، فإن يكن هو فهو واه كما قال الذهبي».

وجملة القول أن الحديث ضعيف لا يثبت.

<sup>(</sup>١) في (ب): «رحمهما الله».

<sup>(</sup>٢) من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (أ): «عبيدالله» وهو خطأ، والمثبت من (ب) ومصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٤) في (ب): «وما مستريح وما مستراح منه».

فقال: «المُؤْمنُ يَسْتَرِيْحُ من الدُّنْيَا ومن وَصَبِهَا ونَصَبِهَا، والفاجرُ وَسَتَرِيْحُ مِنْهُ البلادُ والعِبَادُ والشَّجَرُ والدَّوَابُ»(١).

صحيحٌ متفقٌ عليه من حديث أبي قتادة واسمه: الحارث بن ربعي.

أخرجه البخاريُّ من حديث محمد بن عمرو بن حَلْحَلَة عن معبد بن كعب بن مالك.

وأخرجه مسلمٌ من حديث عبدالرزاق عن عبدالله بن سعيد بن أبي هند عن ابن حَلْحَلَة عن معبد عن أبي قتادة.

وحدثنا ابن عَبْدَوَیْه أخبرنا أبو عمر أحمد بن إبراهیم بن عبدالله الراشدیُّ المدینیُّ أخبرنا أبو الحسن علی بن سعید العسکریُّ أخبرنا بن یحیی الصُّوفیُ المعدَّلُ حدثنا عبیدالله بن عمر الجُشمیُُ أخبرنا الولید بن مسلم حدثنا الأوزاعیُّ عن یحیی بن [أبي] (۳) کثیر قال: خطبَ أبو بکر الصدیقُ ـ رضی الله عنه ـ فقال:

«أين الوَضَّاءةُ الحَسَنَةُ وجوهُهمِ المُعْجَبونَ بشبابِهِم؟ أين الذين بَنَوْا المدائنَ وحصونَها بالحيطان؟ أين الذين كانوا يعطون الغَلَبة في مواطن الحربِ تَضَعْضَعُ لهم (٤) الدَّهْرُ فأصبحوا في ظلماتِ القبورِ فالوَحَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۲۹/۱۱ ـ فتح) من طریق محمد بن عمرو بن حلحلة به. وأخرجه مسلم (۹۵۰) من طریق عبدالرزاق به.

ووقع في بعض روايات "صحيح البخاري": "عبد ربه بن سعيد" وهو خطأ نبَّه عليه الحافظُ في "النكت الظراف" (٢٦٥/٩ ـ تحفة الأشراف).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «بيانٌ» وهو خطأ والمثبت من (أ) ومصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ) والمثبت من (ب) ومصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٤) في «حلية الأولياء»؛ «بهم».

الوَحَا، ثم النَّجَاء ثم النَّجَاء "(١).



(۱) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳۲۰/۱۰) من طريق علي بن سعيد العسكري به.

وقد أخرجه قَبْلُ (78.1 - 70) من طريق أحمد بن حنبل عن الوليد بن مسلم به . وأخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (رقم: 73) من طريق الحارث بن مسلم الرازي عن يحيى بن أبي كثير به .

قلت: فيه انقطاع بين يحيى بن أبي كثير وأبي بكر ـ رضي الله عنه ـ.



في فضل التوبة والإنابة، وذمِّ الأعراض والاستغناء عن (١) العبادة.

وهو ما حدَّثناه أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن ألل الحسين بن زَنْجَوَيْه أخبرنا أبو الحسن محمد بن سهل بن سعيد بن أبي الصَّلْتِ بالبصرة حدثنا عبدالكريم بن أحمد التمَّار حدثنا العباس بن محمد الدُّوْرِيُّ أخبرنا خلف بن موسى بن خلف حدثني أبي عن قتادة عن أنس - رضي الله عنه - قَالَ: بَيْنَا رسولُ الله - عَيِّ - يَعِظُ أَصْحَابَهُ إِذَا ثلاثةُ نَفَرِ (٢) يمرُّونَ فجاء أحدُهُم فجلس إلى النَّبيِّ - عَيِّ - ومضى الآخرُ قليلاً ثم جَلَس، وأما الثالث فمضى على وجهه فقال النَّبيُّ - عَيِي - :

«أَلاَ أُنْبِئكُم عن هؤلاء الثلاثةِ أما هذا الذي جاء فَجَلَس إلينا فإنه تابَ فتابَ اللّهُ عليه، وأما الذي مضى قليلاً ثم جلس فإنه اسْتَحْيَا فاسْتَحْيَا اللّهُ عز وجل منه، وأما الذي مَضَى على وَجْهِهِ فإنه اسْتَغْنَى

<sup>(</sup>١) في (أ): «على» وهو خطأ والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «أنفس».

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه من حديث أنس ـ رضي الله عنه ـ عند غير المصنَّف.

فاستغنى الله عز وجل عنه»(١).

غريبٌ من حديث قتادة تفرَّد به خلف بن موسى بن خلف.



<sup>=</sup> وهذا إسنادٌ منكرٌ.

موسى بن خلف صدوق، لكن لا يحتمل تفرده عن قتادة دون ثقات أصحابه وملازميه، ويغني عنه ما أخرجه البخاري (١٨٨/١ و٢٦٩) ومسلم (٢١٧٦) من طريق إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أبي مُرَّة عن أبي واقد الليثي أنَّ رسولَ اللهِ \_ ﷺ ـ بينما هُوَ جَالِسٌ في المسجدِ والناسُ معه إذ أقبل ثلاثةُ نَفَر، فأقبل إثنانِ إلى رسولِ اللهِ \_ ﷺ ـ وذهبَ واحدٌ. قال: فوقفا على رسول الله \_ ﷺ ـ فأما أحدُهما فرأى فُرْجَةً في الحلقةِ فجلسَ فيها، وأما الآخرُ فامنا خُرُبَةً في الحلقةِ فجلسَ فيها، وأما الآخرُ فاستَخيًا فجلس خلفَهُم، وأما الثالثُ فَأَذبَرَ ذاهباً. فلمًا فَرغَ رسولُ الله \_ ﷺ ـ قال: «ألا أخبِرُكُم عن النَّفرِ الثلاثةِ؟ أما أحدُهم فآوى إلى اللهِ فآواهُ اللهُ، وأمّا الآخرُ فاستَخيًا فاستَخيًا اللهُ مِنهُ، وأمّا الآخرُ فاسْتَخيًا فللهُ مَنهُ،

وأبو مُرَّة مولى عقيل بن أبي طالب اسمه: يزيد.



في الاستكثار من الدعاء والابتهال رجاء الإجابة، والرغبة والسؤال توقُّعاً للكرامة، فإنَّ أبا بكر أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن محمود قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد العدلُ إملاءً حدثنا أبو (۱) العباس السرَّاج أخبرنا قتيبة بن سعيد أخبرنا يعقوب بن عبدالرحمٰن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله - علي الله عنه - أنَّ رسولَ الله - قَالَ:

«يَنْزِلُ اللّهُ تبارك وتعالى إلى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كلَّ لَيْلَةِ حتى يمضي ثُلُثُ اللَّيْلِ فيقول: أنا المَلِكُ، أنا المَلِكُ، من ذا الذي يَدْعُوني فَأُعْظِيَهُ، مَن ذا الذي يَسْتَغْفِرني فأَغْفِرَ لَهُ» (٢).

الحديثُ صحيحٌ من حديث يعقوب بن عبدالرحمٰن انفرد به مسلمٌ فرواه عن قتيبة بن سعيد عنه.

فهذه أربعونَ باباً عن أربعين شيخاً في المواعظ وما يحتاج العبدُ

<sup>(</sup>١) في (أ): «أبي» وهو خطأ والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٥٢٢/١) عن قتيبة بن سعيد به.

وزاد في آخره: «فلا يزال كذلك حتى يُضِيءَ الفَجْرُ».

إليه من مكارم الأخلاقِ والترغيب في اكْتِسَاب الخير في العاجلة، رجاء الثواب الجزيل في الآجِلةِ، جعلنا الله تعالى من رجالها، ووقّقنا لاستعمالها.

وليعلم العاقلُ الدَّيِّنُ واللَّبيبُ الفَطِنُ أن ابنَ آدم يطلبُ الدُّنيا قُدُماً قُدُماً، ويزداد الحرصُ يوماً فيوماً، لا يكتفي بالقليل الذي يكفيه وإن قَدُماً، ولا بالكثير الذي يطغيه وإن كثر مالُهُ، فمهما كانت الدُّنيا لديه أكثر، كان حرصُه أكبرُ، وشَرَهُهُ المُرَكَّبُ فيه أوفرُ لما حدَّثناه علي بن إبراهيم بن عيسى ابن بَكْرَوَيْهِ الكرجيُّ الحَبَّالُ المُقْرىء سنة ست وأربعمائة أخبرنا أبو بكر محمد بن عبدالرحمٰن بن الفضل الجَوْهريُّ أخبرنا أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الغزالُ أخبرنا أبو عبدالله محمد بن عيسى المقرىء حدثنا عمرو بن مرزوق البصريُّ أخبرنا شعبة محمد بن عيسى المقرىء حدثنا عمرو بن مرزوق البصريُّ أخبرنا شعبة عن عاصم عن زرِّ عن أبيِّ بن كعب عن رسول الله ـ ﷺ ـ أنه أقْرَأَهُ:

«لَوْ أَنَّ لابنِ آدمَ وادياً لسألَ ثَانياً، ولو أُعْطِيَ ثانياً لَسَأَلَ ثالثاً ولا يَمْلاُ جَوْفَ<sup>(۱)</sup> ابنِ آدمَ إلاَّ الترابُ، ويتوبُ اللّهُ على مَنْ تَابَ<sup>٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (ب): «عين».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الهيثم بن كليب الشاشي في «مسنده» (١٤٨٧) من طريق عمرو بن مرزوق به.

وأخرجه الطيالسي (٥٣٩) ـ ومن طريقه الترمذي (٣٨٩٨) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (١٨٧/٤) والضياء في «المختارة» (١١٦٢) ـ عن شعبة به.

وأخرجه أحمد (١٣١/٥ ـ ١٣٢) وابنه عبدالله في «زوائده على المسند» (١٣٢/٥) والحاكم (٢٢٤/٢) ـ وصححه ـ من طريق شعبة به.

وإسنادُهُ حسنٌ.

وأخرجه مسلم (١٠٤٨) من طريق قتادة عن أنس به.

وله طرق أخرى وشواهد عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - في الصحيحين وغيرهما منها حديث أبي واقد الآتي بعده. انظر «الترغيب والترهيب» (٢٠/٣ ـ ٣٦٨) للغماري.

حديث أُبِيِّ صحيحٌ من غير هذا الطريق غريبٌ من حديث شعبة عن عاصم عن زرِّ عنه.

وحدثنا علي بن إبراهيم الحَبَّالُ أخبرنا أبو بكر الجَوْهريُّ أخبرنا يعقوب بن إبراهيم أخبرنا محمد بن عيسى المُقْرىء أخبرنا أبو همام البصريُّ أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد اللَّيثيُّ قال: كُنَّا نأتي رسولَ الله \_ ﷺ - فإذا نزلَ عليه شيءٌ من الوحى حدَّثنا فقال لنا يوماً:

«قال الله تعالى: إنَّا أنزلنا المالَ لإقام الصلاةِ وإيتاءِ الزكاةِ ولو أنَّ لابن آدم وادياً من مالِ لابتغى إليه ثانياً ولو أنَّ له ثانياً لابتغى إليه ثالثاً ولا يملأ جَوْفَ ابن آدم إلا التراب، ويتوبُ الله على مَن تَابَ»(١).

غريبٌ من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني (ج٣ /رقم ٣٣٠٠) و «الأوسط» (ج٣ /رقم ٢٤٦٧) من طريق أبي همام محمد بن مجيب الدلال البصري به.

وأخرجه أحمد (٧١٨/٥ ـ ٢١٩) والطبراني (ج٣ /رقم ٣٣٠١) والأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (٧٨٧) من طريق هشام بن سعد به.

وتوبع هشام تابعه محمد بن عبدالرحمٰن بن مجبر.

أخرجه الطبراني (ج $\Upsilon$  /رقم  $\Upsilon$  /رقم  $\Upsilon$  ) من طریق محمد بن عبدالرحمٰن بن مجبر (۱) به.

وخالفهما ربيعة بن عثمان فرواه عن زيد بن أسلم عن أبي مرواح عن أبي واقد به.

أخرجه الطبراني (ج٣ /رقم ٣٣٠٣) والقضاعي (١٤٤٢) من طريق ربيعة بن عثمان به.

وهشام حسن الحديث وهو كما قال أبو داود: «أثبت الناس في زيد بن أسلم». فيحتمل أن زيداً رواه على الوجهين.

<sup>(</sup>١) في الطبراني: «محبر» وهو خطأ.

واقد، واختُلِفَ في اسمه فقيل: الحارث بن عوف، وقيل: عوف بن الحارث.

فالشهوةُ مَعْجونةٌ بطينتِهِ، والجَفَاءُ ممزوجٌ بجِبِلَّتِهِ، فطُوْبِي لمن أنفقَ الفَضْلَ من مَالِهِ، وأمسكَ الفَضْلَ من مَقَالِهِ فاستعان به على ذكر الله تعالى من القيام والصيام، وأخرج منه حقّ اللّهِ من الصدقة وَصِلَةِ الأرحام قبل أن يَشْقَى هو بجمعه، ويَسْعَدَ به غيرُهُ من حِلّه فيرى حَظّهُ في ميزان غيره، وويلٌ لمن كانت حالهُ بضدّهِ ولم يأخذ من زادِهِ ولم يتَأَهَّبُ أُهْبَةً لمعادِهِ، وقطعَ الأرحامَ، وأطلقَ اللّسانَ بفضول الكلامِ وقد حدثنا على بن إبراهيم الحَبَّالُ أخبرنا عبدالله بن محمد بن جعفر ابن حيّانَ إملاءً أخبرنا الهيثم بن خلف الدُّورِيُّ أخبرنا محمد بن عبدالله بن عمار الموصليُّ حدثنا عيسى بن يونس عن ابن عُلاَثة حدثنا حجاج بن عمار الموصليُّ حدثنا عيسى بن يونس عن ابن عُلاَثة حدثنا حجاج بن عمار الموصليُّ حدثنا عيسى بن يونس عن ابن عُلاَثة حدثنا حجاج بن غمان عن سلمان قَالَ: قَالَ رسولُ الله \_ ﷺ \_:

«إذا اختلفَ القولُ، وخُزِنَ العملُ، وائتلَفت (١) الألسنُ، وتباغضتْ القلوبُ، وقطع كلُّ ذي رحم رحمَهُ فعند ذلك لَعَنهم اللَّهُ فأصمَّهم وأَعْمى أبصارَهُم»(٢).

حديثُ حجاج بن فُرافِصَة غريبٌ بهذا الإسناد تفرَّد به محمد بن

<sup>(1)</sup> في «الأوسط»: «واختلفت».

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الطبراني (ج٦ /رقم ٦١٧٠) و «الأوسط» (ج٢ /رقم ١٦٠١) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (١٠٩/٣) من طريق محمد بن عبدالله بن عمار الموصلي به.
 ووقع عند الطبراني: «عن أبي عمر البصري عن سلمان».

قال الطبراني: «لا يُروى هذان الحديثان عن سلمان إلا بهذا الإسناد، تفرد بهما محمد بن عمار».

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۸۷/۷):

<sup>«</sup>رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه جماعة لم أعرفهم».

قلت: ابن علاثة وحجاج فيهما لين، وأخشى أن يكون فيه انقطاع بين حجاج وأبي عثمان، وحجاج لا يحتمل تفرده بمثل هذا المتن. ثم إن في إسناده اضطراباً.

عبدالله بن عمار الموصليُّ أخرجه أبو نعيم الحافظُ في جَمْعِهِ لحديث حجاج فقال: «عن أبي عمر البصري عن سلمان» ولم يذكر أبا عثمان.

وحدثنا أبو عبدالله الحسين بن إبراهيم [بن محمد بن إبراهيم] بن نصر القرشيُّ المعروف بأبي عبدالله الجمّال قراءةً عليه حدثنا عبدالله بن جعفر أخبرنا أحمد بن الفرات بن خالد أخبرنا يعلى بن عبيد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله \_ على من شِرَارِ النّاسِ ذا الوَجْهَيْنِ " قال الأعمش: الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه (٢).

وحدثنا أبو عبدالله الجمَّالُ أخبرنا عبدالله بن جعفر أخبرنا أحمد بن الفرات حدثنا أبو داود الحَفَريُّ وأبو نعيم قالا: حدثنا شريك عن الرُّكين بن الربيع عن نعيم بن حنظلة عن عمار بن ياسر - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رسولُ الله - على -:

«ذو الوَجْهَيْنِ فِي الدُّنْيَا ذو اللّسَانَيْنِ (٣) في النَّارِ (٤٠).

أما حديث أبي صالح عن أبي هريرة فصحيحٌ من حديث الأعمش انفرد به البخاريُّ فرواه في «الأدب» عن عمر بن حفص بن غِيَاث عن أبيه عن الأعمش.

وحديث عمار بن ياسر ما كتبناه إلا بهذا الإسناد واسم أبي داود الحَفَريِّ: عمر بن سعد.

هذا وفي الجُمْلَةِ لا يَسَعُ العبد إلا أن يرغبَ إلى الله تعالى في

<sup>(</sup>١) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٨٩/١٠ ـ فتح) من طريق حفص بن غياث عن الأعمش به.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «لسانين».

<sup>(</sup>٤) تقدم تخریجه (ص ۲۰۹).

أن يتغمَّده بفضله وإحسانه، وبرحمته (١) وبمغفرته ورضوانه لما رُوي عن النَّبِيِّ \_ عَلَيْهِ \_ أنه قال:

«لَنْ يُنْجِيَ أحداً منكم عَمَلُهُ»، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمتِه وفَضْلِهِ<sup>(٢)</sup>»(٣).

وأن يُقِرَّ على نفسه بالعَجْز والتقصير ولا يَرى له (٤) استحقاقاً لا لقليل ولا لكثير بل يَجْأَرُ إلى ربِّه عز وجل فيما اقترفَ على نفسه من ذُنبِه، ويعتمدَ عليه في الأحوال سراً وجهراً ويُفَوِّضَ الأمورَ إليه غنى وفقراً، ويؤمن بالقدر كلِّه من الله تعالى خيراً أو شراً كما حدثناه أبو بكر عبدالواحد بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن العباس الباطرقانيُّ قراءة عليه وأنا أسمعُ - فيما أرى - أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسين (٥) الجرجانيُّ حدثني أبو أحمد القاسم بن أبي صالح الهمدانيُّ بها حدثنا إبراهيم بن الحسين الكسائيُّ حدثنا أبي صالح الهمدانيُّ بها حدثنا إبراهيم بن الحسين الكسائيُّ حدثنا عمرو بن الربيع بن (٦) طارق البصريُّ حدثنا السَّرِيُّ بن يحيى عن أبي عمان بن عنابي ظبية قال: مرض عبدالله بن مسعود فعاده عثمان بن عفان فقال: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي، قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربِّي، قال: ألا آمر لك بطبيبٍ. قال: الطبيب أمرضني، قال: ألا آمر لك بطبيبٍ. قال: الطبيب أمرضني، قال: ألا آمر لك بطبيبٍ. قال: الطبيب أمرضني، قال: ألا آمر لك بطبيبٍ. قال: يكون لبناتك، قال: أمر لك بعطاء، قال: لا حاجة لي فيه، قال: يكون لبناتك، قال: أتخشى على بناتي الفقرَ إني أمرتُ بناتي أن يَقْرَأُنَ كلَّ ليلةٍ سورة أتخشى على بناتي الفقرَ إني أمرتُ بناتي أن يَقْرَأُنَ كلَّ ليلةٍ سورةً

<sup>(</sup>١) في (ب): «ويرحمه بمغفرته».

<sup>(</sup>۲) في (ب): "إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل".

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣١٠/١١ ـ فتح) ومسلم (٢٨١٦) من حديث عائشة ـ رضي الله تعالى عنها ـ بنحوه .

<sup>(</sup>٤) في (ب): «لها».

<sup>(0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) في (ب): «عن» وهو خطأ.

الواقعةِ فإنِّي سمعتُ رسول الله \_ ﷺ - يقول:

«مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الوَاقِعَةِ لم تُصِبْهُ فَاقَةٌ أَبداً» (١٠).

أبو شجاع هو الجُرْجاني (٢)، وأبو ظبية هو الكُلاعيُّ حمصيٌّ

(۱) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في «فضائل القرآن» (٤٩٦) عن شيخه عمرو بن الربيع به دون ذكر القصة.

وأخرجه ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٦٩/٥) من طريق عمرو بن الربيع به وذكر القصة.

وأخرجه ابن وهب في «جامعه» \_ كما في «لسان الميزان» (77/) \_ ومن طريقه البغوي في «معالم التنزيل» (70/) وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (1.0/) والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (1.0/) وعنه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (1.0/) في «المطالب العالية» (1.0/) \_ وعنه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (1.0/) لو والثعلبي في «تفسيره» \_ كما في تخريج أحاديث الكشاف (1.0/) للزيلعي \_ من طريق السري بن يحيى عن شجاع عن أبي ظبية عن ابن مسعود مرفوعاً به. قال الإمام أحمد \_ كما في «المنتخب من علل الخلال» (1.0/) لابن قدامة \_: «هذا حديث منكر» والسري بن يحيى ثبت، ثقة ثقة، وشجاع الذي روى عنه السري لا أعرفه، وأبو طيبة هذا لا أعرفه، والحديث منكر».

قال الزيلعي في «تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف» (١٣/٣ - ٤١٣):

«فقد تبين ضعف هذا الحديث من وجوه:

أحدها: الانقطاع كما ذكره الدارقطني، وابن أبي حاتم في «علله» نقلاً عن أبيه. والثاني: نكارة متنه كما قال أحمد.

والثالث: ضعف رواته كما ذكره ابن الجوزي.

والرابع: الاضطراب \_ (في الأصل: الإضراب، وهو خطأ) \_ فمنهم من يقول: أبو طيبة بالطاء المهملة بعدها ياء آخر الحروف كما ذكره الدارقطني، ومنهم من يقول: بظاء معجمة بعدها ياء موحدة، ومنهم من يقول: أبو فاطمة كما ذكرهما البيهقي، ومنهم من يقول: أبو شجاع، وقد البيهقي، ومنهم من يقول: عن أبي شجاع، وقد اجتمع على ضعفه الإمام أحمد وأبو حاتم وابنه والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي تلويحاً وتصريحاً والله أعلم».

وانظر:

«لسان الميزان» (٦٢/٧ ـ ٦٣)، «السلسلة الضعيفة» (رقم: ٢٨٩).

(٢) في النسختين: «الخُرجاني» وهو خطأ.

يروي عن المقداد بن الأسود وعمرو بن عبسة تغمَّدنا الله تعالى بفضلِهِ ومغفرتِهِ، ونفعنا بما أَوْلاَنا من حكمتِه، ووقَّقنا لاستعمال الواجباتِ، والانتهاء عن المنكراتِ، ونفع بهذا مَن سَمعَهُ وأَسْمَعَهُ بجودِهِ ورحمتِه، ولا جعلنا ممن لا ينتفع بعلمِهِ وموعظتِهِ، وجمع بيننا في دار السَّلامِ والسَّلامةِ، ومحلِّ الرضوانِ والكرامةِ مع الذين أنعم عليهم من النبيِّين والشَّهَداء والصَّالحين وحَسُنَ أولئك رفيقاً [آمين إنه قريبٌ مجيبٌ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ](١).

تَمَّتْ وللَّهِ الحَمْدُ والمِنَّةُ (٢)



<sup>(</sup>١) من (ب).

<sup>(</sup>Y) في (ب): «آخره والحمد لله رب العالمين».



الحمد لله وحده.

#### صورة السماع على ابن الزعفراني

سمع جميع هذا الجزء المتضمن الأربعين الثقفيات على الشيخ المعمر الصالح رشيد الدين أبي مدين شعيب ابن الزعفراني بحق سماعه على الحافظ السَّلَفيِّ عن الثقفيِّ المؤلِّف بقراءة الفقيه المدرس محيي الدين محمد بن يعقوب بن النحاس السادة الأمير الأجلّ العالِم الزاهد مظفر الدين موسى بن الأمير (...) شمس الدين لؤلؤ الحلبي وحسن بن إبراهيم بن عبدالله وحسن بن إبراهيم بن عبدالله محمد بن عبدالله محمد بن عبدالله محمد بن أبي والشيخ أبو عبدالله محمد بن المنا الله وأبو عبدالله محمد بن أبي علي عُرف بابن أمين الله وأبو عبدالله محمد بن إبراهيم الطبري وأولاده أحمد وإبراهيم وعلي وعبدالرحمٰن بن إبراهيم الطبري وأولاده أحمد وإبراهيم وعلي وعبدالرحمٰن بن يوسف بن إسحاق بن الطبري وكاتب الطبقة أحمد بن عبدالله بن محمد بن أبي بكر الطبري وصح ذلك وثبت بالمسجد الحرام عند باب العمرة تجاه الكعبة المشرفة في مجلسين آخرهما يوم الجمعة ٦ من العمرة بسنة ١٤٤٤ نقله مختصراً إبراهيم بن محمد بن إبراهيم

الطبري أحد المسمين في الطبقة من خط الشيخ محب الدين أحمد بن عبدالله الطبري.





## صورة سماع كان في الأصل المنقول منه هذا الفرع

سمع كاتب الأربعين على الحافظ أبي طاهر أحمد بن مجمد بن أحمد بن إبراهيم السلفي الأصبهاني - رضي الله عنه - بقراءة الفقيه أبي الحسن علي بن المفضل  $(\ldots,)^{(1)}$  صاحبه أبو علي حسن بن أحمد بن يوسف الأوقي الصوفي  $(\ldots,)^{(1)}$  اختصرتهم وكاتب السماع أحمد بن علي بن جعفر بن سعد  $(\ldots,)^{(1)}$  سابع عشر شهر ربيع الأول سنة أربع وسبعين وخمسمائة والحمد لله  $(\ldots,)^{(1)}$ .

نقله من الأصل على بن محمد الخطيب



<sup>(</sup>١) طمس في الأصل.

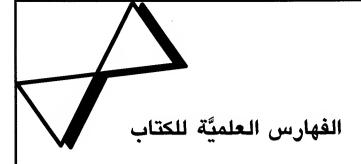

- ١ ـ فهرست الأحاديث والآثار.
  - ٢ ـ فهرست الأعلام.
  - ٣ \_ فهرست الموضوعات.







| الصفحة | الحديث |
|--------|--------|
| •      |        |

## -1-

| 7 • 7        | «أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم»                 |
|--------------|----------------------------------------------------|
| Y•Y          | «إذا أتى الرجل أخاه يعوده مشى في خرافة الجنة»      |
| 470          | «إذا اختلف القول وخزن العمل»                       |
| 7 £ £        | «إذا رأيت كلما طلبت شيئاً من أمر الآخرة»           |
| 415          | «إذا مات الرجل منكم فدفنتموه»                      |
| 747          | «أربع بقين في أمتي من أمر الجاهلية»                |
| 137          | «أفلاً أكون عبداً شكوراً»                          |
| <b>X</b> 7 7 | «ألا أنبئكم عن هؤلاء الثلاثة»                      |
| 707          | «التي تسره إذا نظر»«التي تسره إذا نظر              |
| ۱۸۷          | «الذي أمشاه على رجليه في الدنيا»                   |
| 194          | «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع»                 |
| 740          | «أما أنّا فقّد شفاني الله ـ عز ُوجل ـ»             |
| 779          | اما إن المستشار مُؤتمن                             |
| 198          | «إن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه»                   |
| 747          | اإن الله تعالى أذهب عنكم عُبيَّة الجاهلية»         |
| 779          | "إن الله لم يبعث نبياً ولا خليلاً إلا وله بطانتان» |
| 7 • 9        | اإن الله يقبل الصدقات»ا                            |
| 178          | اإن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً»               |

| الصفحة      | الحديث                                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 197         | «إن الدنيا لا تصفو للمؤمن»                                |
|             | «إن شئتَ أنكحتك حفصة بنت عمر (قصة عرض عمر ابنته حفصة      |
| Y · ·       | عَلَى أَبِي بَكُر وعَثْمَانَ وتزويجها النبي _ ﷺ _)»       |
| 144         | «إن العبد يولد مؤمناً»                                    |
| 747         | «إن في أمتي أربعاً من أمر الجاهلية»                       |
| 4 . ٤       | ﴿إِن لَكُلِ شَيِّء شرفاً»                                 |
| 194         | "إَن للّه ملائكة فضلاً يبتغون مجالس الذكر»                |
| 44.         | «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى»                 |
| 717         | «إن من موجبات المغفرة إدخالك السرور على أخيك المسلم»      |
| 404         | «إن من الناس ناساً مفاتيح للخير ومغاليق للشر»             |
| 171         | «إن ناساً من عربنة»«                                      |
| 377         | ﴿ إِنْ النبي ـ ﷺ ـ طُبُّ»«النبي ـ ﷺ                       |
| <b>YYV</b>  | «إن هذه النوائح يجعلن يوم القيامة صفين»                   |
| <b>YVY</b>  | «إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» (حديث قدسي) |
| 274         | «أنتم اليوم في مضمار»«                                    |
| 440         | «أنزل الله تبارك وتعالى إليَّ جبريل»                      |
| 109         | «إنك لخير بلاد الله»                                      |
| 700         | «إنهن يدعُون بالويل»«                                     |
| 770         | «إني أوحيت إلى الدنيا أن تمردي وتنكري» (حديث قدسي)        |
| 194         | إياكم ومحقرات الذنوب                                      |
| 777         | «إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات»                     |
| 777         | «أين الوضاءة الحسنة وجوههم» (أثر: أبو بكر الصديق)         |
| 454         | «أيها الناس كأن الحق فيها على غيرنا وجب»                  |
|             | <b>-                                    </b>              |
| 701         | «بینا ثلاثة نفر یمشون»«                                   |
| <b>77</b> A | بینا رسول الله _ ﷺ _ یعظ أصحابه»                          |
|             |                                                           |
| ـ ت ـ       |                                                           |
| 475         | «تجد من شرار الناس ذو الوجهين»هرا                         |

| صفحة       | الحديث                                                 |
|------------|--------------------------------------------------------|
| ۱۸۳        | «تدمع العين ويحزن القلب»                               |
| 747        | «تنصب الموازين يوم القيامة»                            |
| 740        | - ج -<br>«جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي»            |
|            | - 2 -                                                  |
| 119        | «الحلال بين والحرام بين»                               |
|            | - Ż <b>-</b>                                           |
| Y0X        | «خيركم خيركم لأهله»د                                   |
|            | - i -                                                  |
| <b>***</b> | «ذو الوجهين في الدنيا» ٢٥٩،                            |
|            | - <b>)</b> -                                           |
| * 1 V      | «الرحم معلقة في العرش لها لسان ذلق»                    |
|            | <u>ـ</u> س ــ                                          |
| ۱۷۱        | «ستكون فتن ثم تكون فتنة»                               |
| 7 2 7      | «سيجيء في آخُر الزمان أقوام تكون وجوههم وجوه الآدميين» |
| 7 2 4      | «سئل رسول الله _ ﷺ _ أي الأعمال أفضل عند الله؟»        |
| 707        | «سئل النبي ـ ﷺ ـ أي النساء خير؟»                       |
|            | ـ ص ـ                                                  |
| 777        | «صدقت اللهم افعل ذلك به»                               |
|            | ـ ض ـ                                                  |
| 112        | «ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً»                       |
|            | <b>- ٤ -</b>                                           |
| ۱۷۳        | «عجبت لغافل ولا يغفل عنه»                              |

| الصفحة       | الحديث                                                        |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 171          | علیکم بتقوی الله عز وجل                                       |
|              | - ق -                                                         |
| <b>T Y Y</b> | «قال الله تعالى: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» |
| 7 2 7        | «قراءة القرآن في الصلاة (أي الأعمال أفضل عند الله؟)»          |
|              | •                                                             |
|              | <b>- 4 -</b>                                                  |
| 177          | «كيف أنت ومنكر ونكير»                                         |
|              | ـ ل ـ                                                         |
| 377          | «لأن يأخذ أحدكم حبله»«لأن                                     |
| ۱۷٤          | «لست منهم بل تعيش بخير»                                       |
| 140          | «لست منهم بل تعيش حميداً»                                     |
| ١٦٠          | «لقد ظننت أن لا يسألني عنها أحد غيرك»                         |
| 747          | «لما ابتلى أيوب النبي ـ ﷺ ـ» (أثر: خالد بن دريك)              |
| 740          | «لن ينجي أحداً منكم عمله»                                     |
| <b>TV</b> 1  | «لو أن لاّبن آدم وادياً لسأل ثانياً»                          |
| 711          | «لو خرجتم إلى أذوادنا»                                        |
| 747          | «ليدعن رجال فخرهم بأقوام»                                     |
|              | - م -                                                         |
| 771          | «ما أكرم شاب شيخاً لسنه»ها أكرم شاب شيخاً لسنه»               |
| 170          | «ما من ٰرجل يسلك طريقاً يطلب فيه علماً»                       |
| 741          | «ما من مسلم يمرض مرضاً»                                       |
| 177          | «ما منعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم»                       |
| <b>71</b>    | «مثل الفاسق في القوم»                                         |
| 700          | «مُرْهُنَّ أَن يَقَرُنَّ فِي بِيُوتهم»                        |
| 470          | «مستریح ومستراح منه»«                                         |
| 711          | «المسلم أخو المسلم»«                                          |
| w            | «ملكا القي فتّانان أسيران أن قان»                             |

| الحديث                                            | لصفحة |
|---------------------------------------------------|-------|
| «من أصبح حزيناً على الدنيا»«                      | 771   |
| «من حفظ على أمتي أربعين حديثاً من أمر دينها» ١٥٥. | 107   |
| «من غدا إلى المسجد وراح»                          | 7 £ £ |
| «من غشنا فليس منا»«                               | 7     |
| «من فرّج عن مؤمن كربة فرّج الله عنه كربته»        | ۱۸۱   |
| «من قرأ سورة الواقعة لم تصبه فاقة أبداً»          | 777   |
| «من كَانَ يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمراً» | 190   |
| - ن -                                             |       |
| «النادم ينتظر الرحمة»                             | 191   |
| «نعم والذي نفسي بيده ما على الأرض مسلم يصيبه أذى» | ۲۰٦   |
| <b>- 4</b> -                                      |       |
| «هذا والذي نفسي بيده هذا النعيم»                  | 779   |
| <b>- 9 -</b>                                      |       |
| «والله لأقيدنك منه إذاً» (أثر: عمر)               | 714   |
| «والله لكأن ماءها نقاعة الحناء»                   | 740   |
| - ي -                                             |       |
| «يا أبا ذر إني أراك ضعيفاً»«                      | 170   |
| «يا بني هاشم إني لا أغني عنكم من الله شيئاً»      | 179   |
| «يا حرملة ائت المعروف واجتنب المنكر»              | ۲0٠   |
| «يا على كيف أنت إذا زهد الناس في الآخرة»          | 777   |
| «يا عمر ما لى وللدنيا»                            | 7 • 7 |
| «ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا»        | ۲۷.   |
| «يؤتى برجل يوم القيامة إلى الميزان»               | 475   |





#### \_ i \_

آدم بن أبي إياس: ۲۲۰.

إبراهيم بن إسحاق: ١٩٥.

إبراهيم بن إسحاق بن الزراد: ٢٣٣.

إبراهيم بن أبي أسيد: ٢٦٣، ٢٦٥.

إبراهيم التيمي: ٢٠٦.

إبراهيم بن الحارث: ٢٢٨.

إبراهيم بن الحسين الكسائي: ٧٧٥.

إبراهيم بن طهمان: ۲۰۹، ۲۱۰.

إبراهيم بن العباس: ٢٣٣.

إبراهيم بن عبدالله بن العلاء: ١٦١.

إبراهيم بن عبدالله الكشى: ٢٤٨.

إبراهيم بن محمد: ١٩٦.

إبراهيم بن المنذر: ٧٣٥.

إبراهيم بن يزيد المكي: ٢٤٣.

أبي بن كعب: ۲۷۱، ۲۷۲.

أحمد بن إبراهيم بن أحمد الحداد: ١٦١. | أحمد بن زهير التسترى: ١٧٠.

أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن احمد بن سليمان النجاد: ١٨٤،

محمد: ١٦٣.

أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن محمود: ۲۷۰.

أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي: ١٩٦.

أحمد بن إبراهيم الجرجاني: ١٩٤.

أحمد بن إبراهيم بن عبدالله الراشدي: .777

أحمد بن إبراهيم القرشي: ١٦١.

أحمد بن إبراهيم بن يوسف: ٢٦٣.

أحمد بن إسحاق بن محمد الشيباني: ٢٠٠.

أحمد بن الحسن بن إسحاق الرازى: .177 .170

أحمد بن الحسن الحيرى: ١٩١.

أحمد بن حميد المقرى: ٢١٢.

أحمد بن حنبل: ۲۰۷، ۲۰۸، ۲٤٤.

أ أحمد بن خليل القومسي: ٢٣١،

. 747 , 447.

211

أحمد بن عبدالجبار العطاردي: | أحمد بن موسى ابن مردويه: ٧٣٧. 111, 2.7.

> أحمد بن عبدالرحمن بن أحمد اسحاق بن إبراهيم: ١٦٥. المعدل: ٢٤٦.

> > أحمد بن عبدالرحمٰن السقطى: ٢٤٤. أحمد بن عبدالله بن أحمد: ٢٤٣. أحمد بن عبدالله بن يونس: **١٦٥**.

أحمد بن عبيد الصفار: ٢١١.

أحمد بن عبيدالله بن محمود: ٧٤٣. أحمد بن عصام: ۲۱۷.

أحمد بن الفرات: ٢٥٩، ٢٧٤.

. 7 . 7

أحمد بن محمد بن أحمد بن إسماعيل المكى: ١٧٧. زنجویه: ۲۹۸.

الجرجاني: ٢٧٥.

أحمد بن محمد بن حكيم المديني: YYY' AYY.

أحمد بن محمد بن عبيد الطوابيقي: 377.

أحمد بن محمد بن عيسى البرتي: . 444

أحمد بن محمد بن يحيى: ١٦٣. أحمد بن محمود بن أحمد الشمعي: .17.

أحمد بن موسى بن إسحاق: ١٨٩.

أحمد بن يونس: ٢٢٠.

إسحاق بن الحسن: ١٨٤.

إسحاق الفارسي: ٢٦١.

أسد بن موسى: ۲۳۲.

إسماعيل بن جعفر: ١٦٠.

ا إسماعيل بن أبي زياد: ١٥٥.

إسماعيل بن عبدالله الرقى: ١٩٦.

إسماعيل بن عبدالملك: ٢١٧.

إسماعيل بن عياش: ٢٢٤.

أحمد بن محمد بن أحمد: ٢٠٢، | إسماعيل بن محمد الصفار: ١٧٢.

إسماعيل بن محمد المزني: ٢٦٢.

إسماعيل بن نجيد: ١٩٧.

أحمد بن محمد بن الحسين | أسيد بن زيد الجمال: ٢١٨، ٢١٩.

الأصم (محمد بن يعقوب): ۲۰۷، 317, 377.

الأصمعى (عبدالملك بن قريب): .401 ,400

الأعمش (سليمان بن مهران): ١٦٥، TT1, 111, 391, 191, T.Y. V.Y. X.Y. 3VY.

أمية بن بسطام: ١٩٧.

أنس بن عياض: ١٩٣، ٢٣٤، ٢٣٥، ٢٦٥. أنس بن مالك: ١٨٢، ١٨٦) ١٨٧، · 77, 777, 707, 307, AFY. الأوزاعي (عبدالرحمٰن بن عمرو): حرير: ١٩٨. .777

بحر بن نصر: ۲۱۳.

السبخاري: ١٦٠، ١٨٢، ١٨٨، ٠٩١، ٨٩١، ١٠٢، ١١٢، ٠٢٠،

077, 337, 707, 777, 377.

البرجى (عثمان بن أحمد): ٢٣٢، . 744

بشير بن طلحة: ٢٣٢.

بكر بن خنيس: ٢٣٢.

بكر بن سهل الدمياطي: ١٦٦.

بكر بن قيس: ٢٣٢.

بنان بن يحيى: ٢٦٦.

### ـ ث ـ

ثابت بن أسلم البناني: ۱۸۲، ۱۸۳. ثابت بن قیس بن شماس: ۱۷٦.

ثابت بن یزید: ۲۰۲.

ثور بن یزید: ۱۶۳.

الثوري (سفيان بن سعيد): ٢١٢، . 77.

## - ج -

جابر بن عبدالله: ۱۷۷، ۲۱۲، **. ۲۲۳ . 717**.

جبير بن نفير: ١٨٤.

الجرجاني (محمد بن إبراهيم): ٢٣٤. | ٢٧٤.

جعدية بن يحيى: ١٩٦.

جعفر بن محمد الخندقي: ١٥٥.

جعفر بن محمد بن سوار: ١٩٦.

جعفر بن محمد بن نصير الخلدي:

. ۱۸۲

جعفر بن یحیی بن ثوبان: ۲۰۰، NOY.

جنید بن سباع: ۱۹۷.

#### - 2 -

حاتم بن إسماعيل المدنى: ١٥٥.

حاجب بن أحمد الطوسى: ١٩٣.

الحارث بن ربعي: ٢٦٦.

الحارث بن سوید: ۲۰۳.

الحارث بن عوف: ۲۷۲.

حبان بن عاصم: ۲۵۰.

حبيب بن سباع: ١٦٧.

حجاج بن حجاج: ۲۰۹، ۲۱۰.

حجاج بن فرافصة: ۲۷۳، ۲۷۴.

حرملة بن عبدالله: ٢٥٠.

الحسن بن أحمد بن محمد المعدل: ٢٧٠.

الحسن البصرى: ١٦٩، ١٧٠.

الحسن بن حسين: ٢٦٢.

الحسن بن سوار: ۱۸۵، ۱۸۵.

الحسن بن عرفة: ٢٢٤.

الحسين بن إبراهيم الجمال: ٢٥٩،

الحسين بن أحمد ابن المرزبان: .YYo

الحسين بن الحسن بن محمد | الخليل بن عمر: ١٧٩. الغضائري: ١٨٢.

> الحسين بن عبدالرحمٰن بن عبدان: . 717

> الحسين بن علي الجعفى: ١٩٥، .197

الحسين بن محمد الزعفراني: ٢٥٠. الحسين بن يحيى: ١٦٩.

حفص بن عبدالله: ۲۰۹، ۲۱۰.

حفص بن عبيدالله: ٢٥٤.

حفص بن عمر: ١٦٥، ٢٦١.

حفص بن غياث: ٢٧٤.

حكام بن سلم: ٢٤١، ٢٤٢.

الحكم بن عتيبة: ٢٠٧.

حماد بن أسامة: ١٦٦.

حماد بن زید: ۱۷۲، ۲۱۶، ۲۱۳.

حميد الأعرج: ١٧٢.

حميد الطويل: ١٨٧، ١٨٧.

- خ -

خالد بن دریك: ۲۳۲.

خالد بن معدان: ١٦٣.

خالد بن ميمون: ١٩٠.

خصيف: ٢٤٧.

خلاس بن عمرو: ۲۶۱، ۲۶۲.

خلف بن عمرو العكبري: ١٦٠.

خلف بن موسى العمى: ٧٣٧، ATT, AFT, PFT.

- 3 -

داود الجعفرى: ١٩٦.

داود بن رشید: ۲٤۱.

داود بن عبدالرحمٰن العطار: ٢٥١.

داود بن مهران الدباغ: ٢٥١.

الدبرى (إسحاق بن إبراهيم): ٢٦٥.

ذكوان الزيات: ١٦٦، ١٨١، ١٩٧، AP1, . 47, 377.

**-** ) -

ربعی بن حراش: ۲۲۰.

ربيعة بن يزيد: ١٦٤.

الركين بن الربيع: ٢٥٩، ٢٧٤.

روح بن عبادة: ۱۷۱، ۲۲۰.

روح بن القاسم: ۱۹۷، ۱۹۹.

ـ ز ـ

زائدة بن قدامة: ١٦٥، ١٩٥.

الزبير بن العوام: ٢٣٤.

زر بن حبیش: ۲٤٦، ۲۷۱، ۲۷۲.

زكريا بن أبي زائدة: ۱۸۹، ۱۹۰.

زكريا بن جعفر: ١٩١.

ا زکریا بن یحیی: ۲۵۰.

الزهري (محمد بن شهاب): ۲۰۰.

زهیر بن حرب: ۱۲۰، ۱۸۸، ۲۰۷.

زهير بن معاوية: ۲۲۰.

زيد بن أسلم: ٢٤٤، ٢٧٢.

زید بن أبي أنیسة: ۱۹۲، ۱۹۷.

زید بن سلام: ۲۳۷، ۲۳۸.

سالم بن أبي سالم الجيشاني: ١٦٥. سالم بن عبدالله: ۲۰۱، ۲۱۱.

السرى بن يحيى: ٧٧٥.

سعيد الأودى: ٢١٤، ٢١٦.

سعید بن أبی أیوب: ۱۶۵.

سعيد بن أبي سعيد المقبري: ١٦٠،

177 PTT 337 FOT.

سعید بن سلیمان: ۲۲۷.

سعيد بن عبدالعزيز: ١٦٣.

سعید بن مسروق: ۱۹۱، ۱۹۲.

سفيان الثوري: ۱۹۱، ۱۹۲، ۲۱۲، ۲۲۰.

سفيان بن محمد بن الحسن: ١٥٥.

سفيان بن هانيء الجيشاني: ١٦٥.

سلام بن سليمان: ١٧٧.

سلمان الأشجعي: ١٩٦.

سلمان الفارسى: ۲۷۳.

سلمة بن شبيب: ١٦٤.

سلمة بن كهيل: ۲۱۸.

سليمان بن أحمد الطبراني: ١٧٠، صالح بن جبير: ١٦٦، ١٦٧.

سليمان بن داود: ۲۲۷، ۲۲۸.

سليمان بن المغيرة: ١٨٢، ١٨٣.

سليمان بن مهران الأعمش: ١٦٦، . ۱۸۱

سليمان بن بلال: ١٦٠، ٢٦٣،

سهل بن سعد: ۱۹۳.

. 770

سهيل بن أبي صالح: ١٩٧، ١٩٨، .44. 199

## \_ m \_

الشافعي (محمد بن عبدالله): ۲۲۰. شريك بن عبدالله النخعي: ٢٥٩،

YVE.

شعبة بن الحجاج: ۲۲۰، ۲۷۱، .777

الشعبى (عامر بن شراحيل): ١٨٩، . ۲۱۸.

شعیب بن أبی حمزة: ۲۰۰.

شعیب بن سلیمان: ۱۵۵.

شقیق بن سلمة: ١٩٥.

شيبان بن عبدالرحمٰن: ۲۲۸، ۲۳۰.

شيبان بن فروخ: ۱۸۳، ۱۸۷.

## ـ ص ـ

صالح بن أبي الأسود: ٢٦٢.

۲۲۰، ۲۳۲، ۲۲۷، ۲۶۸، ۲۰۰۰ اصالح بن قیس: ۱۹۹۰

الصباح بن أيوب: ٢٣٣.

صدقة بن خالد: ١٧٤.

۔ ض ۔

ضرار بن عمرو: ۲۳۲.

ضمرة بن ربيعة: ٢٣٢.

ـ ط ـ

طاوس بن کیسان: ۱۹۶.

الطبراني (سليمان بن أحمد): ١٧٠،

777, 137, 077.

- ع -

عاصم بن بهدلة: ۲٤٦، ۲۷۱، ۲۷۲.

عاصم بن على: ١٨٢.

عامر بن عبدالله: ١٩٦.

عائذ الله بن عبدالله: ١٦٤.

عباد بن منصور: ۲۰۹.

عباد بن يعقوب: ١٥٥.

العباس بن محمد الدورى: ٢٦٨.

العباس بن محمد بن نصر الرافقي:

العباس بن الوليد بن مزيد: ١٨٦.

عبثر بن القاسم: ۲۳۱، ۲۳۲.

عبد بن حميد: ١٨٨.

عبدالأعلى بن مسهر: ١٦٣.

عبدالرحمٰن بن جبير: ١٨٤. عبدالرحمٰن بن زياد الأفريقي: ٢٢٤. عبدالرحمٰن بن عبيدالله الحرفي: ١٧٧.

عبدالرحمٰن بن عمرو: ١٦٣.

عبدالرحمٰن بن القاسم: ١٦٣.

عبدالرحمٰن بن أبي ليلي: ۲۰۷.

عبدالرحمٰن بن محمد بن أحمد بن بالویه: ۲۰۹.

عبدالرحمٰن بن محمد بن أحمد بن حبيب: ١٩٤.

عبدالرحمٰن بن یزید بن جابر: ۱۷٤، ۱۷۶.

عبدالرزاق بن همام الصنعاني: ٢٦٥، ٢٦٦.

عبدالعزيز بن أبي رواد: ١٥٥.

عبدالعزيز بن عبدالله الأويسي: ١٦٠.

عبدالعزيز بن محمد الدراوردي: . 170.

عبدالكريم بن أحمد التمار: ٢٦٨.

عبدالله بن أحمد بن إسحاق: ٢٤٤.

عبدالله بن أحمد بن جولة: ۲۲۷.

عبدالله بن أسامة: ۲۱۸.

عبدالله بن إسماعيل الهاشمي: ١٨١.

عبدالله بن ثوب: ١٦٤.

عبدالله بن جعفر: ۲۳۸، ۲۰۳، ۲۰۵، ۲۰۹.

عبدالله بن جعفر: ۲۰۹، ۲۷٤.

عبدالله بن جعفر بن درستویه: ۱۷۶. عبدالله بن الحارث: ۱۷۲.

عبد الله بن حدير: ١٦٩، ١٧٠.

عبدالله بن حسان العنبري: ٢٥٠، ٢٥١.

عبدالله بن الزبير الحميدي: ١٦٠.

عبدالله بن سعید بن أبي هند: ۲٦٥، ۲۲۳.

عبدالله بن صالح (كاتب الليث):

عبدالله بن عبدالوهاب: ۲٤٤.

عبدالله بن عدي: ۱۹۱، ۲۲۳.

عبدالله بن العلاء بن زبر: ١٦١.

عبدالله بن عمر بن الخطاب: ۲۰۰، ۲۱۱، ۲٤۱، ۲۲۳، ۲۵۱.

عبدالله بن عمر الكرجي: ١٥٤،

عبدالله بن عمر بن أبي النصر: ٢١٣. عبدالله بن عمرو بن العاص: ٢٢٤. عبدالله بن الفضل بن عاصم: ٢٢٥.

عبدالله بن قحطبة: ٢٠٢.

عبدالله بن قطاف: ١٩٥.

عبدالله بن المبارك: ٢٤٤.

عبدالله بن محمد: ۱۸۸.

عبدالله بن محمد بن جعفر: ۲۰۲، ۲۰۳.

عبدالله بن محمد بن محمد بن وهب: ۲٤٣.

عبدالله بن محمد بن النعمان: ٢٦٣.

عبدالله بن مسعود: ۱۷۲، ۱۷۹، ۱۹٤، ۲۰۲، ۲۶۲، ۲۷۵.

عبدالله بن معاوية: ۲۰۲.

عبدالله بن نمير: ١٦٦.

عبدالله بن يحيى: ٢٤١.

عبدالله بن يزيد: ١٦٥، ٢٢٤.

عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن أبي رواد: ١٥٥.

عبدالملك بن عمرو: ۲۲۰، ۲۳۸.

عبدالملك بن عمير: ۲۲۸، ۲۳۰.

عبدالملك بن محمد الرقاشي: ٢٢٠.

عبدالواحد بن أحمد الباطرقاني: ٧٧٥.

عبدان بن عثمان: ۲٤٤.

عبید بن شریك: ۲۱۱.

عبيد بن عمير: ٢٤١.

عبيدالله بن أبي جعفر: ١٦٥.

عبيدالله بن عبدالرحمٰن السكري:

عبيدالله بن عمر: ١٨٦، ١٨٧.

عبيدالله بن عمر الجشمي: ٢٦٦.

عبيدالله بن عمر الفامي: ١٨٤.

عبيدالله بن عمرو: ١٩٦، ١٩٧.

عبيدالله بن موسى العبسي: ٢٢٨.

عتبة بن السكن: ٢١٤.

عثمان بن أحمد البرجي: ٢٣١، | ٢٣٢، ٢٣٢.

عثمان بن سعید: ۱۷۲.

عثمان بن سماك: ٢٦١.

عثمان الشحام: ۱۷۱، ۱۷۲.

عثمان بن الهيثم: ٢٤٦.

العرباض بن سارية: ١٦١.

عروة بن الزبير: ١٩٦، ٢٣٤.

عطاء بن أبي رباح: ١٥٥، ٢٤١، ٢٥٥.

عطاء بن أبي مسلم الخراساني: | ١٧٤، ١٧٦، ٢٥٨.

عطاء بن يسار: ٢٤٤، ٢٧٢.

عقبة بن عمرو: ۲۲۰.

عقيل بن خالد الأيلي: ٢١١.

عكرمة مولى ابن عباس: ١٩١، ٢٠٢.

على بن إبراهيم بن حماد: ٢٦٢.

علي بن إبراهيم بن عيسى بن ا بكرويه: ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳.

علي بن أحمد بن عبدان: ٢١١. علي بن سعيد العسكري: ٢٦٦. علي بن أبي طالب: ٢٠٧، ٢٦٢. علي بن عبدالله بن إبراهيم الهاشمي:

علي بن أبي علي اللهبي: ٢٢٣، ٢٢٤.

علي بن المبارك: ٢٣٨.

علي بن محمد بن أحمد ابن ميلة: **٢٤١**.

علِي بن محمد بن بشران: ۱۷۱، ۱۷۲.

علي بن محمد بن خلف: ۲۲۰.

علي بن محمد بن علي الأيادي: ١٨١.

علي بن محمد بن علي الخزاعي: ٢٠٠.

علي بن المديني: ٢٤٤.

عمار بن ياسر: ۲۰۹، ۲۷٤.

عمارة بن ثوبان: ۲۰۸، ۲۰۸.

عمر بن إبراهيم العبدي: ١٧٩، ١٨٠.

عمر بن أحمد العبدوي: ٢٠٠.

عمر بن حفص السدوسي: ١٨٢.

عمر بن حفص بن غياث: ٢٧٤.

عمر بن الخطاب: ۱۷۷، ۲۰۰،

فضيل: ٢٦٢.

- ق -

القاسم بن زكريا: ٢٢٣.

القاسم بن أبى صالح: ٧٧٥.

القاسم بن محمد: ۲۰۹.

قتادة بن دعامة: ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۷،

AFY, PFY.

قتادة بن النعمان: ۲۲۵، ۲۲۲.

قتيبة بن سعيد: ١٦٠، ٢١١، ٢٧٠.

قطن بن إبراهيم: ٢٠٩.

القعنبي (عبدالله بن مسلمة): ٢٦٣، ٢٦٥.

\_ ك \_

کثیر بن زیاد: ۱۹۹.

ـ ل ـ

الليث بن سعد: ١٨٤، ١٨٥، ٢١١.

مالك بن دينار: ٢٦١، ٢٦٢.

مجاهد بن جبر: ۲٤٧.

محمد بن إبراهيم بن جعفر الجرجاني: ٢٣٤.

محمد بن إبراهيم السائح: ١٥٥.

محمد بن إبراهيم بن سعيد

محمد بن إبراهيم الطرسوسي: ٢٢٧، . ۲۲۸

عمر بن سعد: ۲۲۰، ۲۷۴.

عمر بن قتادة: ٢٢٥.

عمران بن حصين: ١٦٩، ١٧٠.

عمرو بن بكر: ۱۹۱.

عمرو بن دینار: ۱۷۷.

عمرو بن الربيع: ٢٧٥.

عمرو بن عبسة: ۲۷۷.

عمرو بن أبي عمرو: ١٦٠.

عمرو بن تمرزوق البصرى: ۲۷۱.

عوف بن الحارث: ۲۷۲.

عوف بن مالك: ١٦٤.

عون بن سلام: ۱۹۶، ۱۹۰.

عويمر بن عامر: ٢٦٢.

عیسی بن یونس: ۲۷۳.

- غ -

غسان بن مالك: ١٧٧.

ـ ف ـ

فائد أبو الورقاء: ٢١٧.

فضال بن جبير: ٢٤٨.

فضال بن الزبير: ۲٤۸.

الفضل بن الحباب: ٢٤٦.

الفضل بن دكين: ١٩٠.

الفضل بن عاصم: ٢٢٥.

الفضل بن عبيدالله بن أحمد بن البوشنجي: ١٩٧.

شهریار: ۲۳۸، ۲۰۵، ۲۰۲،

YOX.

محمد بن أحمد بن عبدویه: ۲۹۳. محمد بن أحمد بن محمد ابن شاذان: ۲۱۸.

محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أبى غسان: ٢٤٦.

محمد بن أحمد بن أبي يحيى: ٢٤٤. محمد بن أحمد بن يعقوب: ٢٤٤. محمد بن إسماعيل البخاري: ١٩٨.

محمد بن إسماعيل الصائغ: ٢٥١. محمد بن بكر البرساني: ٢٤٣.

محمد بن جعفر السبتي: ١٩٦٪

محمد بن الحسن التميمي: ٢٤٣. محمد بن الحسين الآجرى: ١٥٥.

.4.9

محمد بن الحسين بن الحسن القطان:

محمد بن الحسين بن محمد القطان: ١٧٤.

محمد بن الحسين بن موسى السلمي: ١٨٦. ـ

محمد بن حماد الأبيوردي: ١٩٣. محمد بن أبي حميد: ٢٥٣، ٢٥٤. محمد بن سيرين: ٢٣١.

محمد بن سلمة الحراني: ۲٤٧، ۲٤٨.

محمد بن سهل بن سعید: ۲۹۸. محمد بن عبدالرحمٰن بن جعفر الخلقانی: ۲۹۱، ۲۹۲.

محمد بن عبدالرحمٰن بن الفضل الجوهري: ٢٧١.

محمد بن عبدالله بن إبراهيم الشافعي: ۷۲۰، ۱۷۷.

محمد بن عبدالله بن أحمد الرزجاهي: ۲۲۳، ۲۲۴.

محمد بن عبدالله بن سليمان الحضرمي: ١٩٤، ١٩٦.

محمد بن عبدالله بن عبدالحكم: ٢٣٤. محمد بن عبدالله بن عمار: ٢٧٣.

محمد بن عبدالله بن نمير: ١٩٠.

محمد بن عبدالملك الدقيقي: ١٧٩.

محمد بن عبيد بن عتبة: ١٧٢.

محمد بن عبيدالله: ١٧١.

محمد بن عبيدالله المنادي: ١٨٧.

محمد بن عرعرة: ۲٤٨.

محمد بن علي الصائع: ٢٤٧.

محمد بن عمر بن حفص: ۲۳۱، ۲۳۳.

محمد بن عمرو الأنصاري: ۱۷۰. محمد بن عمرو بن البختري: ۱۷۱، ۱۷۷، ۱۸۷.

محمد بن عمرو بن حلحلة: ٢٦٥، ٢٦٦.

محمد بن عمرو بن عطاء: ٢٦٥. محمد بن عيسى المقرىء: ٢٧١، ٢٧٢.

محمد بن غالب بن حرب: ۱۷۷. محمد بن الفضل بن نظيف الفراء: | مطين (محمد بن عبدالله بن سلميان .17.

> محمد بن كعب القرظي: ٢٠٣، | معاذ بن جبل: ١٥٥. .4.0

> > محمد بن محمد بن بالویه: ۲۱۷. محمد بن محمد الكرابيسي: ٢٢٤. محمد بن محمد بن محمش: ١٩٣. محمد بن مخلد العطار: ١٥٥.

محمد بن مطرف: ۲٤٤.

محمد بن معاوية النيسابورى: ٧٤٧، .484

محمد بن المنكدر: ۲۱۲، ۲۱۷، .778 .774

محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان: ۲۰۲، ۲۰۷.

محمد بن یزید بن سنان: ۱۶۹، .17.

محمد بن يعقوب الأصم: ١٨٦، F.Y, V.Y, 717, 317, V17, 117, 377.

> محمد بن يعقوب الشيباني: ١٩٥. مروان الدمشقى: ١٦٤.

مسلم بن أبى بكرة: ١٧١، ١٧٢. مسلم بن الحجاج: ١٦٤، ١٦٥، ۲۲۱، ۳۸۱، ۸۸۱، ۱۹۱، ۱۹۱۰ ۲۰۷، ۲۱۱، ۲۳۰، ۲۵۲، ۲۲۳. اناجیة بن کعب: ۱۷۹.

مسلم بن عبدالله: ١٨٠. الحضرمي): ١٩٦.

معاوية بن صالح: ١٦٦، ١٨٤، .140

معبد بن كعب: ٢٦٦.

معمر بن أحمد الصوفى: ٢٣٢، **V37**, **A37**.

المقبري: ٢٣٩، ٢٥٦.

المقداد بن الأسود: ۲۷۷.

ممطور الحبشى: ٢٣٧، ٢٣٨.

منصور بن جعفر الصيرفي: ١٥٥.

منصور بن المعتمر: ۲۲۰.

موسى بن إسماعيل: ١٨٣.

موسى بن خلف العمي: ٢٣٧، **۸77**, **۸77**.

موسى بن سهل: ١٩٦.

موسى بن سهل الوشاء: ٢٢٠.

موسى بن عقبة: ٢٥١، ٢٥٢.

موسى بن علي بن موسى الختلى: 137.

> موسى بن وردان: ۲۰۳، ۲۰۶. ميسرة الأشجعي: ١٩٥.

> > میسرة بن عبدربه: ۱۹۱.

- ن -

نافع مولى ابن عمر: ٢٤٣، ٢٥١، | الوليد بن مسلم: ١٧٦، ٢٦٦. YOY.

النعمان بن بشير: ١٨٩، ٢١٨.

نعيم بن حنظلة: ٢٥٩، ٢٧٤.

نفيع بن الحارث: ١٧٢.

النواس بن سمعان: ١٨٤.

### \_ & \_

هارون بن سليمان: ۲۳۸، ۲۰۳، 007, 707, 107.

هارون بن عبدالله: ١٩٥.

هارون بن عیسی: ۱۹۵.

هارون بن معروف: ۲۳۲.

هاشم بن محمد بن یعلی: ۱۹۱.

هاشم بن یعلی: ۲۱۶.

هدبة بن خالد: ١٨٣.

هشام بن زیاد: ۲۰۳، ۲۰۵.

هشام بن سعد: ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۷۲.

هشام بن عروة: ٢٣٤، ٢٣٥.

هشام بن عمار: ۱۷٤.

هلال بن خباب: ۲۰۲.

هلال بن محمد الحفار: ١٦٩.

الهيثم بن خلف الدوري: ٢٤٦، ٢٧٣.

## - 9 -

وكيع بن الجراح: ١٧٢. الوليد بن حماد الرملي: ٢٢٥. الوليد بن مزيد: ١٨٦.

وهب بن راشد: ۲٦۱، ۲۲۲.

وهيب بن خالد: ١٩٩.

## - ي -

يحيى بن إبراهيم المزكى: ١٨٩.

یحیی بن بکیر: ۲۱۱.

يحيى بن أبي بكير: ٢٢٨.

يحيى بن أبي حية: ٢٤١، ٢٤٢.

یحیی بن سلمة بن کهیل: ۲۱۸، . 414

یحیی بن أبی كثیر: ۲۲۷، ۲۲۸، **۷77, 777, FF7.** 

يحيى بن أبي المطاع: ١٦١.

يحيى بن هاشم السمسار: ٢١٢.

یحیی بن یحیی: ۲۳۱.

یحیی بن یعلی: ۱۷۲.

یزید بن بیان: ۲۲۰، ۲۲۱.

يزيد الرقاشي: ۲۳۲.

یزید بن زریع: ۱۹۷.

یزید بن هارون: ۲٤٤.

يعقوب بن إبراهيم الغزال: ٢٧١، .777

يعقوب بن سفيان: ١٧٤.

يعقوب بن عبدالرحمٰن: ۲۷۰.

یعلی بن عبید: ۲۷٤.

يونس بن خباب: ۱۹۲، ۱۹۷.

| يونس بن محمد: ١٨٧، ١٨٨.



\_1\_

أبو أحمد الكرجي: ٢٥١، ٢٥٢. أبو إدريس الخولاني: ١٦٤. أبو أمامة الباهلي: ٢١٤، ٢١٦،

ـ ب ـ

أبو بكر الجوهري: ۲۷۲. أبو بكر بن الحارث: ۲۰۳. أبو بكر بن أبي دارم: ۱۸۹. أبو بكر الصديق: ۲٦٦. أبو بكر بن عبدالله بن أبي سبرة:

> أبو بكر بن عياش: ١٨١، ٢٠٨. أبو بكر القطان: ٢٢٨. أبو بكر النهشلي: ١٩٤، ١٩٥.

أبو بكرة الثقفى: ١٧١. أبو بكرة الثقفى: ١٧١.

**- 5 -**

أبو جمعة الأنصاري: ١٦٦، ١٦٧. 📗 ٢٦٢.

أبو جناب الكلبي (يحيى بن أبي حية): ٢٤١، ٢٤٢.

- て -

أبو حاتم الرازي: ١٦٩، ١٧٠. أبو حازم (سلمة بن دينار): ١٩٣.

أبو حازم الأشجعي: ١٩٥.

أبو حازم العبدوي: ١٩٧.

أبو حسان الأعرج: ۱۷۹، ۱۸۰.

- خ -

أبو خيثمة (زهير بن حرب): ٢٤٤.

\_ 2 \_

أبو داود الحفري: ۲۵۹، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۷٤.

أبو داود الطيالسي: ٢٥٤.

أبو داود الهمداني: ٢٦٢.

أبو الدرداء: ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۲۱،

\_ i \_

أبو ذر: ١٦٥.

أبو الرحال: ۲۲۰، ۲۲۱.

- ز -

أبو الزبير (محمد بن مسلم): ١٧٧. أبو زكريا: ٢١٤.

أبو زيد: ١٩٥، ١٩٦.

أبو سعيد (محمد بن موسى بن شاذان): ٢٠٧. أبو عبدالله الجمال: ٢٧٤. أبو سلام (ممطور الحبشي): ٢٣٨. أبو سلمة بن عبدالرحمٰن: ٢٢٧، **.775**, **.77**.

أبو سهل: ١٦٩.

ـ ش ـ

أبو شجاع الجرجاني: ٢٧٥، ٢٧٦.

ـ ص ـ

أبو صالح (ذكوان الزيات): ١٦٥، 141, 491, 377.

أبو صالح الهجري: ٢٣٣.

ـ ض ـ

أبو ضمرة (أنس بن عياض): ٢٣٥.

\_ b \_

أبو طاهر الزيادي: ۲۲۸.

ـ ظ ـ

أبو ظبية الكلاعي: ٧٧٥، ٢٧٦.

- ع -

أبو عاصم (الضحاك بن مخلد): 771, 007, 707, A07.

أبو عامر العقدي (عبدالملك بن عمرو): . 404 , 444

أبو العباس الأصم: ٢١٧.

أبو العباس السراج: ٢٧٠.

أبو عبدالله الجدلي: ٢٦٢.

أبو عثمان النهدي (عبدالرحمٰن بن ا مل): ۲۷۲، ۲۷۲.

أبو عمرو (محمد بن عبدالله الرزجاهي): ۲۲٤.

- ق -

أبو القاسم الطبراني: ٢١٢.

أبو القاسم الطبري اللالكائي: ١٨١. أبو القاسم بن عبدالعزيز البغوى:

. 7 . 7

أبو القاسم القشيري: ١٦٠.

أبو قتادة الأنصاري: ٢٦٥، ٢٦٦.

أبو قيس الجرمي: ٢٣١، ٢٣٢.

أبو مالك الأشعرى: ٧٣٧، ٢٣٨. أ أبو محمد ابن جولة: ۲۲۸.

أبو هريرة: ١٦٠، ١٦٥، ١٨١، 091, 491, 9.7, 477, 477, ATT, 337, 507, TFT, .VY, 3VY.

أبو همام البصري (محمد بن مجيب الدلال): ۲۷۲.

أبو يزيد القراطيسي: ٢٣٢.

أبو اليمان (الحكم بن نافع): ٢٠٠،

أبو مسلم الخولاني: ١٦٤.

أبو مصعب: ۲۲۳، ۲۲۴.

أبو معاوية الضرير: ١٦٦، ٢٠٦، ۷۰۲، ۸۰۲.

أبو واصل: ١٦٩.

أبو واقد الليثي: ۲۷۲.

أبو وائل: ١٩٤.

- ن -

أبو نعيم (الفضل بن دكين): ١٨٩، ٢٠٩، ٢٠٩. أبو نعيم الأصبهاني: ٢٤٤، ٢٤٥، ٢٤٥، ٣٧٥، .774



ابن بشران: ۱۸۷.

ابن بکیر: ۲۱۱.

ابن حلحلة: ٢٦٦.

ابن خلف (علي بن محمد بن ابن عرعرة: ٢٤٩.

خلف): ۲۲۰.

ابن سیرین: ۲۳۲.

ابن شهاب: ۲۱۱.

ابن عساس: ١٥٥، ١٩١، ١٩٦، ابن عياش: ٢٢٤.

۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۰ ۷۱۷، ۲۰۰ ابن لهیعة: ۲٤٤.

NOY.

ابن عبدان (الحسين بن عبدالرحمٰن): ١٦٦.

ابن عبدان (علي بن أحمد): ٢١٢.

ابن عبدویه: ۲۲۰، ۲۲۲.

ابن عجلان: ۲۵٦.

ابن عدی: ۱۷۲.

ابن علاثة: ۲۷۳.

ابن عمر: ۲٤١، ۲٤٣.

ابن عمير: ٢٤١.

ا ابن نظیف: ۱۲۱، ۱۲۳، ۱۲۰

ا ابن وهب: ۲۱۳

عائشة: ١٩٦، ٢٣٤، ٢٤١

# النساء

دحيبة بنت عليبة: ٢٥٠.

صفية بنت عليبة: ٢٥٠.



| لصفحة | الا | الموضوع                            |  |
|-------|-----|------------------------------------|--|
| ١٢٧   |     | ـ ترجمة المصنّف                    |  |
| ١٢٧   |     | ١ ـ اسمه ونسبه                     |  |
| 144   |     | ۲ ـ مولده ونشأته ورحلاته           |  |
| ۱۲۸   |     | ۳ ـ شيوخه                          |  |
| 121   |     | ٤ ـ تلاميذه والآخذون عنه           |  |
| ١٣٢   |     | <ul> <li>صفاته وأخلاقه</li> </ul>  |  |
| 144   |     | ٦ ـ ثناء الأئمة عليه               |  |
| 147   |     | ٧ ـ آثاره العلميَّة٧               |  |
| ١٣٧   | •   | ۸ ـ وفاته۸                         |  |
| ۱۳۸   |     | ـ وصف النسخ المعتمدة في التحقيق    |  |
| 184   |     | - إثبات نسبة الكتاب إلى المصنّف    |  |
| 1 £ £ |     | ـ عملي في تحقيق الكتاب             |  |
| 120   |     | - صور من النسخ المعتمدة في التحقيق |  |
| 105   |     | ـ مقدمة المصنّف                    |  |
| 109   |     | ـ الباب الأول                      |  |
| 179   |     | ـ الباب الثاني                     |  |
| 171   |     | ـ الباب الثالث                     |  |
| 171   |     | ـ الباب الرابع                     |  |

| <b>)</b> | وع                                                 | الموض       |
|----------|----------------------------------------------------|-------------|
|          | ب الخامس الخامس الخامس الخامس الخامس الخامس        | <br>- البام |
|          |                                                    |             |
|          | ب السابعب                                          |             |
|          |                                                    |             |
|          |                                                    |             |
|          |                                                    |             |
|          | ب الحادي عشر                                       |             |
|          | ب الثاني عشرب الثاني عشرب                          |             |
|          | ب الثالث عشر                                       |             |
|          | ب الرابع عشر                                       |             |
|          | ب الخامس عشر                                       |             |
|          | ب العادس عشر بالعادس عشر                           |             |
|          |                                                    |             |
|          | ب السابع عشر                                       |             |
|          | ب الثامن عشر ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |             |
| • •      | ب التاسع عشر                                       | ۔ الباء     |
|          | ب العشرون                                          |             |
|          | ب الحادي والعشرون                                  |             |
|          | ب الثاني والعشرون                                  |             |
| • •      | ب الثالث والعشرون                                  |             |
| • •      | ب الرابع والعشرون                                  |             |
| • •      | ب الخامس والعشرون                                  |             |
| • •      | ب السادس والعشرون                                  |             |
| • •      | ب السابع والعشرون                                  |             |
| • •      | ب الثامن والعشرون                                  |             |
|          | ب التاسع والعشرون                                  | ۔ البا      |
|          | 1 that                                             | 1 11        |

| لصفحة | )1 | الموضوع                               |  |  |
|-------|----|---------------------------------------|--|--|
| 7 2 4 |    | ـ الباب الحادي والثلاثون              |  |  |
| 727   |    | ـ الباب الثاني والثلاثون              |  |  |
| 727   |    | ـ الباب الثالث والثلاثون              |  |  |
| Y0.   |    | ـ الباب الرابع والثلاثون              |  |  |
| Y00   |    |                                       |  |  |
| 4.09  |    | ـ الباب السادس والثلاثون              |  |  |
| 771   |    | ـ الباب السابع والثلاثون              |  |  |
| 774   |    | ـ الباب الثامن والثلاثون              |  |  |
| 777   |    | ـ الباب التاسع والثلاثون              |  |  |
| ۲۷.   |    | ـ الباب الأربعون                      |  |  |
| YVV   |    | ـ خاتمة المصنِّف                      |  |  |
| YVA   |    | ـ سماعات نسخة دار الكتب الوطنية في با |  |  |
| ۲۸۰   |    | . سماعات نسخة دار الكتب المصرية (ب)   |  |  |
| 7.1   |    | - الفهارس العلميَّة للكتاب            |  |  |
| 7.74  |    | ـ فهرست الأحاديث والأثار              |  |  |
| 7.4.4 |    | ـ فهرست الأعلام                       |  |  |
| 4.0   |    | - فهرست الموضوعات                     |  |  |

